

الكوكب المضى في زبارة سيدنا محمد النبي العربي

( تألف )

فضياة الاستاذ الشيخ عبدالقادر بن محمد الحوارى المدنى الحنفي مدير مكتبة المرحوم شيخ الاسلام بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكي التحية غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

امين

الطبعة الاولى على نفقة مؤلفه سنة ١٩٢٧ هـ ١٩٢٧ م

حقوق أعادة الطبع محفوظة للمؤلف ولأولاده

و من مطبعة بهاسي بشارع الترعة البولاقية ببولاق مصر السلام

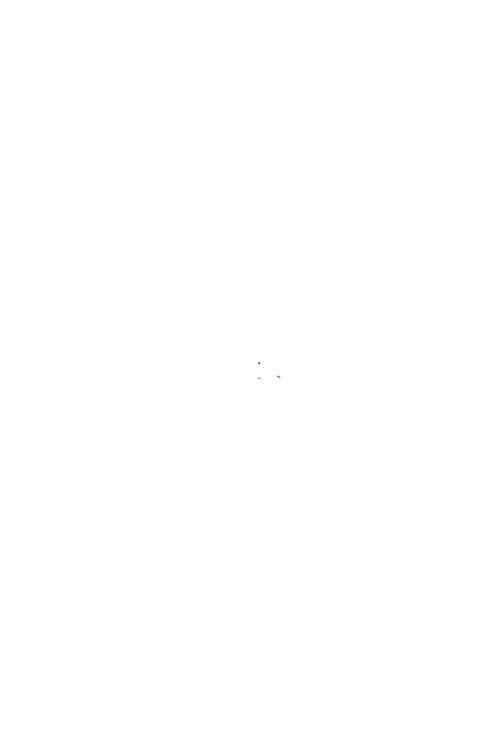

فهرست

كتاب الكوكب المضى

في زيارة سيدنا محمد النبي العربي

خطبة الكتاب فصل فى مشروعية زيارة قبر نبينا محمد عليه وهى ثابتة بالكتاب والسنة واجماع الامة والقياس للذكر والانثى من قرب أو بعد

اعلم أنمن تمام السمأدة وكال

الفوز بالحسنى وزياده زيارة الذي الشفيع وحرمه الشريف الرفيع وذكر الاحاديث الواردة في الترغيب والترهيب فيها

۱۷ وتمن سافرمن الصحابة الى زيارة قبر الذي علي الشام بلال بن دباح مؤذن رسول الله عليه ورضى عنه

صيفة ۱۸ قف على من كان يبعث بالرسول قاصدا من الشام الى المدينة عمر بن عبد العزيز الملك العادل رحمه الله تعالى

وفيه دليل على من لم يقدر على الخروج فأمرغيره ليسلم عنه فانه ينال فضيلة السلام ان شاء الله تعالى

٢٢ فصل في بيان شرف المدينة
 المنورة وفضلها وماورد من

الاحاديث فى ذلك ٧٧ فصل فى الحيث على حفظ اهلها واكرامهم والوصية

عليهم والتحريض على الموت بها واتخاذ الاصل

وامابركات عارها فغزيرة والاحاديث فيذَلك كثيرة منها التمر المسمى بالعجوة والبرني وغيرها

صحيفا

٣٥ قصل مماينبغي مراعاته من

الاحوال والآداب على من قصدزيارته علمالة وحلحى هذا الجناب

٣/ منها محبة اهـل المـدينة وسكانها ومحـبة مجاوريها وتعظيمهم

بیان شرف مسجده علیه الصلاة والسلام و فضله و بیان ماورد آن من صلی آربمین صلاة فی مسجده علی کتبت

له براءة منالنار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق ومضاعفة الصلاة فيه

کی الزائر اذا انی قاصدا
 لزیارته علیه الصلاة والسلام
 انیقدم بین بدیه صدقة علی
 فقراء جیرانه ثم یأنی المسجد
 النبوی و یقصد باب السلام

ححيفة

اوباب جبريل عليه السلام ومايلزمه من الآداب بيتد. بالدعاء عنددخوله من

٤٣ يبتد بالدعاء عنددخوله من باب السلام اللهما نت السلام اللهما نت الله آخره

بيان مايقولة من الدعاء في الروضة المطيرة

٤٧ و بعد ما يتوجه الزيارة نجاه الوجه الشريف يقول السلام عليك أمهاالنبي ورحمة الله و بركاته الى آخره

وينبغى ان يبلغه عليه الصلاة والسلام سلام من أوصاه ومايقول في ذلك

تم يقف تجاه سيدنا ابى بكر الصديق رضى الله عنه ويسلم عليه

م يقف تجاه الفاروق سيدنا
 عمر رضى الله عنه و يسلم عليه

صحيفة

هم يرجعويقف بينهماويسلم
 عليهما ويدعو

ة تنبيه في ان السلام على اللائكة وأهل البقيع

وشهداء احــد فى المسجد النبوى بدعة لااصل له كا

ذ كرو،مؤرخوالمدينةالمنورة

ه م يزورسيدتنافاطمةالزهرا بنت سيدنارسولالله وسيلية علىالقول الراجح انهادفنت

في بيتها رضى الله عنها وارضاها

هم يرجم الى موقفه الا ول
 مجاه وجه النبي بمسالة ومن

أحسن ما يقول ماحكي عن العتبي رحمه الله تعالى ويتوسل به صواله الله

عملی الی ربه ویدعو بما شاء ۲۲ شم یتحول عرب مکانه

م يتحول عن مكانه ويستقبل القبلة غير مستدبر

محيفة

القبر المعطرويدعو الله تعالي ٣٠ - ثما يتماجه المالمالية على

٦٤ ثم يتوجه إلى المنبرالشريف
 فى الروضة المطهرة ويدعو

عنده مستقيلا القبلة الشريفة مينغي أن يصلي عند

الاسطوانة المحلقة وذكر حنين الجزع وهومن أعظم

حنين الجزع وهومن اعظم المعجزاتله بمكنة وانهعليه

الصلاة والسلام خيره في أن يرده الى حائطه ويرجع كا كان له الثمر أو يغرسه في الجنة

فيًا كل منه أولياء الله تعالى فاختار الباقى على الفانى

ودفن عة

مع يأتى اسطوانة إلى لبابة
 وتعرف بالتوبة فيصلى عندها
 ويتؤب إلى الله تعالى

۲۳ ثم یأتی اسطوانة السیدة
 عائشة وضی الله عنها وهی

صحيفا

التى بينت فضلها ولذا نسبت اليها

فینبغی ان یصلی و یدعوعندها وقیل الدعا، خلفها مستجاب ۲۷ ینبغی ان یجعــل جمیع

الاساطين المأثورة وغيرها إماعن عينه أو يساره اذا كان منفردا

۲۷ ثم یأتی اسطوانه السریر
 الملاصفة لشباك الحجرة
 المعطرة و یصلی خلفها و یدعو
 ۲۷ ثم یأتی اسطوانه سیدناعلی

كرم الله وجهه وتسمى باسطوانة الحرسوهي خلف اسطوانة أبي لباية وبيانها الحقيق فبصلى خلفها ويدعو بما شاء

۸۶ ثم يأتى اسطوانة الوفود التي كان عليه الصلاة

هجيفه مال

والسلام مجلس عندها مستندا عليها لملاقات الوفود وقضاء مقاصدهم فينبغى أيضا أن

يصلىعندهاويدعوالله تعالى ويشكره الذى من عليـــه

بالتبرك بمآثره الشريفة وبيانها الحقيقي لا الذي ملاصقة لباب الوفود

۸۰ ثم یانی اسطوانة التهجدوهی وراء بیت السیدة فاطمة الزهراء رضی الله عنها وقدام

دكة اغوات الحرمالشريف وفيها محراب صغير مكتوب عليه آية التهجد فيصلى خلفها ويدعو بخيرى الدنياو الاخرة

١٩ وينبغي إن يكثر الصلاة من السنن والنوافل عند الاسطوانات الفاضلة الي

ذكرناهاوغيرهامن اساطين

المسجد ألاصلي لكونها

لأتخلو عن النظر المحمدي

الشريف اليها وصلاة

المطهرة إلاً ن وبيان حد

المسحدالنبوي الاصلي الذي

في زمنه علك وبيان مضاعفة

٧١ قف على فضيلة صلاة أربعين

٦٩ ` قف على حدود الروضة

الصحابة البيا

أحر الصلاة فيه

٧٣ فصل في زيارة أهل البقيم يستحب ان بخر ج كل يوم الى زيارتهم وبيــان ذلك ٧٤ فيزور القبور التي بهـــا من الصحابة وأهل بيت النبوة وغيرهمن العلما والصالحين خصوصا قبر امام الاعة مالك امام المذهب رضوان الله نعالى عليهم أجمعين وبيان افضلية الايام التي يزور فيها بابالبقيع

صلاةً من رواية الأمام احد ٧٤ بيان مايقول من السلام والدعاء أولا أذا دخل من رحمه الله تعالى بانها تشمل النوافل والوثر فيحصل ٧٦ ثم يتوجه الى زيارة أمير ثواب البراآت من النار المؤمنين سيدنا عمان رضى والعذاب والنفاق وهي لمن الله عنه فينبغي ان لا يعرج قصر تمدة أقامته بحصل له على غيره بعد سلام الاجمال ذلك الفضل العظيم بمنه وكرمه ٧١ قف على الآداب اللازمة وهو أفضل من فى البقيـم ويسلم عليه في المسجد والزيارة

44.

۲۷ ثم يزور سيدنا أبا سعيد الحدري رضى الله عنه بعد زيارة سيدنا عمان ومشهده خارج البقيع قريب من سور اليقيع الشرق المحمد ثم يزور سيدتنا فاطمة بنت أسد بجانبه على قول انها

دفنت به والارجح أنها دفنت بجانب سيدناابراهيم ابن سيدنا رسولالله عليه فينبغى ان يزورها فى كبلا المشهدين وقيـل أن سيدنا سعد بن معاذ رضى الله عنه

فى ذلك المشهدفيزوره أيضا ٧٨ ثم يزور سيدتنا حليمة السعديةمرضعةسيدنارسول

الله عَلَيْهُ ٧٠ أم يزور الشهدا، الذين عند

باب البقيم الشامي ثم يزور

سيدنا ابراهيم بن سيدنا رسول الله عليه ومن معه من الصحابة رضوان الله تعالى عليهماجمعين

۸۰ ثم يزور سيدنا نافع مولى ابن عمر رضى الله عنهما الله مالك ٨٠٠ ثم يزور سيدنا الاماممالك

صاحب المذهب رضي الله عنه من أبي طالب ومن معه من الصحابة رضى الله عنهم

۸۸ ثم یزود ازواج المصطنی میکند.
 میکند و درخی عنهن و هن فی قبة و احدة و هن اثناً عشر بالسیدة ماریة و دیجانة
 ۸۲ ثم یزور بنات سیدنارسول

الله عَلَىٰ وَهِن رَقَيْهُ وَزَيْنَبُ وام كاثوم رضى الله عنهن في قية واحدة

ححيفة

٨٢ ثم يزور سيدنا العباس عم

ميدنارسول الله عِلَى ومن معه من أهل بيت النبوة

والسيدة فاطمة الزهرا على قول انها ثمة فى قبة عظيمة

رض الله عنهم وارضاهم ٨٦ ثم يزور سيدتنا صفية عة '

سبدتنا رسول الله علية ومن معها من الصحابة رضى الله

عنهم ومشهدها على يسار الحارج منباب الجعة مشهور

۸۶ ثم یزورسیدنا اسماعیل بن سیدنا جعفر الصادق رضی

الله عنهما ومشهده داخل السور يقابل قبة سيد ناالعباس من جهة المغرب

۸۷ ثم يزور سيدنا عبــد الله والدائم عليه والدائم الله والدائم الله والدائم الله والدائم الله والله وا

والدالمطبق على ومسهده داخل المدينة في زقاق

حيده

الطوال ثم يزور سيدناما لك ابن سنان والد سيدنا أبي

ابن سنان والد سیدنا آبی سعید الحدری وهو من

· شهداء أحد رضى الله عنه ومشهده مشهور لاصق

بالسور الغربي

۸۷ ثم يزور سيدنا زكى الدين النفس الزكيةومشهده خارج

باب الشامي على يسار الذاهب الى زيارة سيد الشهداء رضى الله عنه

٨٨ ثم يزورسيدنا على العريضي
 ومشهده فى الحرة الشرقية
 أن أمكن يذهب اليه والا

یزوره فی محاذاته وهو داهب لزیارهٔ سید الشهداء بری مسجده

٨٨ ثم يزور سيدنا حمزة سيد

الشهداءرضي اللهعنه ومشهده

صحيفة

بالقرب من جبل احدمشهور من جبل احدمشهور مرح من جبة الشام بالقرب من منهل العين المساة بالسلامة

أول المساجد المأثورة فى البلدة الطيبة المسجد المشهور بقية الثنايا

۹۱ ثم يتوجه الى جبل احــد ويدعو ويأكل من نباته اذا وجد أومن ورق أشجاره ولومن الاشجار ذات الشوك ۹۱ تبركا به لاثر في ذلك

۹۱ ومن المساجد المأثورة مسجد صغیر ملاصق باحد علی عینك و انت ذاهب الشعب المهر اسی

٩٢ قف على أن النقرة التي في
 الجبل المسمات بالطاقية لم

صحيفة

نرى فيها أثر اانه عليه الصلاة والسلام جلس تحتها والله أعلم ٩٢ ومن المساجد المأ أورة مسجد ركن جبل عينين الشرقي على قطعة من الجبل الذي طمن فيه سيد الشهدا ورضى الله عنه

ثم بزور مسجد الوادى شامى المسجد المذكور قريبا منه وهو المشهور بالمصرع المشهور بالمصرع المشهور بمسجد ذباب المشهور بمسجد الراية شامى المدينة على قطعة جبل على يمينكوانت آيب من زيارة سيد الشهداء رضى الله عنه مي رور مسجد قباء والما ثر التي فيه ومما يتبرك به بقياء دار مسجد

أبي خيثمة والعامة تشميه

حيفة

مسجد العمرة ولا أصل لهذه التسمية وهو في قبلة مسجد قباء

ه وفی قبلة ركنالمسجدالغربی موضع لعله مسجد دارسعد والعامة بسمونه مسجد سیدنا علی والجع ممكن

ه وفی قبلة المسجد أيضا دار أم كاثوم نزل به عليه وأهله وأهل سيدنا أبي بكر رضى الله عنه والعامة يسمونه مسجد السيدة فاطمة الزهراء رضى الله عليه الصلاة والسلام

ه ثم یأتی بئر اریس و هو المشهور الان ببئر الحاتم فیشرب و یتوضاً من مائها
 ش ثم یرجع من زیلیة مسجد

محيفه

قباً قريب منه مسجد الجمهة ويُسمى مسجد بنى النجار فيزوره ويصلى فيه

۹۹ ثم يزور مسجد الفضيخ ويعرف الآن بمسجد

الشمس . ۹۳ - ثم يزور مسجد مشربة أم

ابراهيم بن سيدنا رسول الله عليه في العوالى الذي يقال لها الشريبات

٩٩ ثم يزور مسجد بنى قريظ، قرب حرثهم الشرقيــة ومسجد بني ظفرمن الاوس شرقى البقيع ويعرف بمسجد المغلة

۹۳ ويزور ايضا مسجدالاجابة لبنى معاوية بن مالك من الاوس

AV ومن المساجد الما أورة مسجد

صحفة

الفتح وهوعلى قطعة سنجبل سلم جبل خارج المدينة مشهورمن جهة المفرب يصعد اليه بدرجتينشمالية وشرقية وهو المراد بمسجدالفتح واما المساجد الي ورد أنه عِلْمُ مِلْ مِنْ مُلِاثَةً فِي عَلَاثَةً فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ الوادى المعروف بالسبح الاول منها يعرف بمسجد سيدناسلمان الفارسي والثاني مسجد سيدنا على بن أبى ظالب والثالث عسجد سيدنا أبى بكر الصديق رضي الله عنهم فينيغيان يصلى الزائر فی کل منها رکھتین ویدءو عاشاء

ه وایضا مسجد بنی حرام علی
 مین الذاهب الی مسجد
 الفتح وعنده کمف سلم

يفة مغاره فقد ورد انه عليه جلس فيه ونزل عليه الوحى به وكان يبيت به ليالى الخندق فينبغى ايضاالتبرك به ويدعو باشاء

۹۹ وایضا قریب من مسجد الفتلتین فینبغی الفتح مسجد القبلتین فینبغی ایضا زیارته والتبرك به ۱۰۱ ثم یزور مسجد السقیا و هو الان داخل الاسطسیون

المدنى اعنى الحطة عندالباب الغربي المدينة المنورة واما الساجد الاريعة التى ق المتاخة فالاول منها يسمى مسجد المصلى وهو المروف اليوم بمسجد الفامة وانثانى مسجد سيدنا ابى بكر

الصديق رضى الله عنه شامي

مسجد الغامة عندمنهل العين

صحيفة

الزرقا والثالث مسجد سیدنا علی کرم اللہ وجہــه وهو شامی

١٠ مسجد سيدناً أبي بكر والرابع مسجد سيدنا عر ﴿ رَضِّي اللهِ عَنْهُ وَهُو فَيَا بِلِّي ۗ قبلة مسجد الغامة جانحا الى الغرب يسيرا على شفير المسيل المعروف اليوم بأبى جيدة وأيضا مسجد سيدنا عثمان رضي الله عنمه وهو شامي المدينة دأخل السور 🖟 أ على يمين الداخل من باب القلعة وعلى يسار الحارج من بابالشامي فلعلما أيضا مصلى أعياد فينبغي ان تزورها ويصلي فيها ويدعو عاشاء فهذه المساجد المتقدمة المشهورة في البلدة الطيبة

۱۰۳ فصل فی الا بار المنسویة الیه علی کشیرة وهی کشیرة والمشهور منها سبعة

اوهابنواريس بعرب مسجد قبا المتقدم ذكرها المشهورة بيئر الحاتم

۱۰۳ وبئر غرس من جهة قباء وانه عليه الصلاة والسلام أوصى ان يغسل منها بسبم قرب ففسل منها

۱۰۳ وبئر العهن،مشهورة في قربان من عوالى المدينة قيل هي بئر اليسيرة

۱۰۳ وبئر البصة قريب من البقيم على طريق قباء

۱۰۶ و بئر بضاعة قريب من باب الشامي مشهورة ۱۱۷۷ تنبيه ينبغي ان مجتهد في

فى أكرام مشاهدهالشريفة

ومآثر والمنينة فتعظيم ذلك واكرامه من تعظيمه عِلَىٰ الله الزيارةأوالا بجازوالاختصار وعمن كان من الصحابة يتتبع ما أوه عليه سيدنا عبدالله ابن عمر رضي الله عنهما ١١/ قف على حــد حرم المدينة المنورة ظولا وعرضا ۱۱۸ ونما يستشفي به فيهالبسلارة الطيبة ومجوز نقله تربة صييب فقد جربه العلماء للشفاء من الحمي شربا وغسلا ١١٠ ومما يستحسن في الزيارة عن الغير أن يقول النائب عنه هذه الصيغة ١٢٠ واختلف ألعاماء الكرام

هل الأولى التطويل في

۱۲۱ ( فصل ) وليغتنم الزائر أيام مقامه بالمدينة المنورة . ١٢٢ ثم إذا عزم على السفر بزور

جميم الزيارات المتقدمة وفي آخر الزيارة يودع مذه الالفاظ ·

١٢٣ ثم اعلم أن محاريب المسجد الشريف النبوى وأيوابه ومناراته وبيان ذلك ١٢٥ تقاريظ الكوكب المضيء فى زيارة سيدنا محمد النبي العربي لأفاضل العلماء

ا ﴿ ثُمَّ الْفَهُرُ مِنْ ﴾

( وَمِنَ التَّمَوُّذَاتِ ) مِنْ إِبْلِيسَ اللهِ إِنْ أَنْ يَقُولَ ) اللهُمُّ إِنْكَ سَلَّطْتَ عَلَيْنَا عَدُوا بَصِيرًا بِعِيُو بِنَا مُطْلِمًا عَلَى عَوْرَاتِنَا وسَرَّا ثِرِ نَا يَرَانَا هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَانَرَاهُمُ اللهُمَّ أَإِنَّكَ تَرَاهُ وَلاَ يَرَاكَ يَرَانَا هُوَ وَقِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لانَرَاهُمُ اللهُمَّ أَإِنَّكَ تَرَاهُ وَلاَ يَرَاكَ لَا لَهُمُ فَا يَسِهُ مِنَّا كَا آيَسْتَهُ مِنْ رَحْمَتِكَ وَقَنَّطُهُ مِنَّا كَا قَنَطْنَهُ مِنْ مَعْفِرَ لِكَ وَقَنَّطُهُ مِنَّا كَا قَنَطْنَهُ مِنْ مَعْفِرَ لِكَ وَبَيْنَهُ كَا أَبْعَدُتَ بَيْنَهُ وَبَينَ جَنَّتِكَ مَعْفِرَ لِكَ وَبَاعِدْ وَبَيْنَا وَبَيْنَهُ كَا أَبْعَدُتَ بَيْنَهُ وَبَينَ جَنَّتِكَ مَعْفِرَ لِكَ وَبَاعِدْ وَبَيْنَ وَبَيْنَهُ كَا أَبْعَدُتَ بَيْنَهُ وَبَينَ جَنَّتِكَ إِنَّكَ عَلَى كُلُ شَيْءٍ قَدِيرِ \*

﴿ يَنْبَغِي﴾ لِلشَّخْسِ أَنْ يُسكَثْرَ مِنْ هَذَا التَّمَوُّ ذِ الْجَلِيلِ فَاللهُ سُبْحانهُ وَ تَعَالَى يَحْفَظُهُ مِنْ كَيْدِ اللَّهِينْ \*



## بيان الخطأ والصواب الواقع في هذا الكتاب

| •                                               |                        |              |             |
|-------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------|
| صواب -                                          | خطأ                    | سطر          | صحيفة       |
| بَعْضٍ الله                                     | بعض                    | ٥            | ٣           |
| بن                                              | بن                     | ŧ            | ١٠,         |
| َ يَارَبِّ م <b>ا</b> ٓ آلُو ُ <b>إِلاَّ</b> ما | يَارِبُ إِلاَّ مِا     | 11           | 14          |
| في الاستسقاء                                    | والأستسقاب             | . //         | 14          |
| لَّهُ عَلَى                                     | علي"                   | Ģ            | ~ 14        |
| أنْ يُوْمِنُوابِهِ فَلُولاً                     | أن يُؤكَّمنُوا فَلَولا | ٨            | 14          |
| وَالدارَ                                        | والدًّارُ              | 14           | 11          |
| د سول                                           | رَسُولُ ِ              | ٣            | ١0          |
| والأحاديث                                       | . والآحاديث            | , <b>4</b>   | 17          |
| بكور                                            | بِکرہ                  | 14           | 19          |
| وفيمن                                           | ِ<br>فَنَ              | , <b>Y</b> ` | ٧٠          |
| العَبَدَ رئ                                     | ألعبدى                 | 14           | ٨٢          |
| أنَّ الكمأة                                     | أنَّالكماَّةُ          | 18           | . <b>44</b> |
| والمعاوكين                                      | والمعاو نين            | ŧ            | ٥٤          |
| والقائمين إ                                     | والقائمان              | <b>ξ</b>     | ۰٤          |
| عند                                             | Tie                    | . 10         | 70          |

| تابع الخطأ والصواب لكتاب الـكوكب المضيء |                   |             |        |  |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------|--------|--|
| صواب                                    | خظأ               | سطو         | مبحيفة |  |
| الأَعَرَا بِي                           | الإعرابي          | Y           | .41    |  |
| و جوارك                                 | وجُوَارِكَ        | 14          | ٦١.    |  |
| واَوَاسِمُ مَنْ                         | وا وَسَعُ مِنْ    | ٣           | 74     |  |
| بِالْوُصُولِ                            | بِالْوُصُولُ ُ    | 18          | ٦٨.    |  |
| وَ سُلُو ٰكُ مِنْهُجِهِ                 | ومثلوك كاجبه      | ٣           | ۸٠     |  |
| على ابْنَهِ ِ                           | علی ابن ِ         | . •         | ٨٤     |  |
| المبُادَ كِنَ أَ                        | الْمُبَارِكِينَ · | ١0          | ٨٥     |  |
| العَيْشُ مِنْ                           | العَيْشُ مَنْ     | ٤           | 1.9    |  |
| _مِنْ                                   | مَن               | ٤           | 1.4    |  |
| مَسْجِدُ جُمْعِيَّةً                    | مَسْجِدُ جَعِيةً  | <u>,</u> 10 | 111    |  |
| وساعثينا                                | أوساعتينا         | Y           | 17.4   |  |



## الكوكب المضي

في زياوة سيدنا محمد الني العربي

## (تأليف)

فضيلة الاستاذ الشيخ عبد القادر بن محمد الحوارى المدنى مدير كتبخانة المرحوم شيخ الاسلام بالمدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكي التحية غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

الطبعة الاولى على نفقة مؤلفه سنة ١٩٤٠ هـ ١٩٢٧ م حقوق الطبع محفوظة للمؤلف ولأولاده

مطبعة بهنسي بشارع الترعة البولاقية ببولاق مصر كا





الْحَمْدُ فِي الَّذِي شَرَّفَنَا بِسِيِّدِ الأَنامِ وَأَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِلْمَالَمِنَ الْحَمْدُ فِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَحُدَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ اللَّهَ مِنْ اللَّهُ وَالْمَامُ وَالْمَامُ وَالْمَهُ أَنْ اللَّهُ وَالْمَدِينَةُ وَمَوْظُفَاهُ القَائِلُ ( والْمَدِينَةُ وَمَوْظُفَاهُ القَائِلُ ( والْمَدِينَةُ وَمَوْظُفَاهُ القَائِلُ ( والْمَدِينَةُ خَيْرٌ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلَهِ اللَّهِ مِنْ مَنْ تَمَسَّكَ خَيْرٌ كُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَعَلَى آلَهِ اللَّهِ مِنْ تَمَسَّكَ خَيْرٌ كُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللْلَّةُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ الللللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْلَهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْلُهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْلُهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلَهُ اللللْلُهُ الللْلِهُ الللللْلِهُ الللْلَهُ اللللْلَهُ اللَّهُ اللللْلِلْلَهُ اللْ

رَبِّهِ وغَفْرَانَ الْمَسَارِوى. عَبْدُ القَادِيرِ بْنُ مُحَمَّدُ الْحَوَارِيُّ الْمَدَيْنُ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَلَوَ الِدَيْهِ وَرَحِيمَ سَلَفَه وَمَشَا يَخَهُ اللَّهُمُّ أَمِنَ . لَمَّا كَانَ أَقْرَبُ الْخَلْقِ إِلَى اللهِ تَعَالَى وأَقْرَ بُّهُمْ زُالْنَي لَدَيْدِهِمُ ٱلأُنْبِيَا فَالْكُرَامُ إِذْهُمْ أُوَّالُ دَاعِ إِلَى الْحَقِّ عَلَيْهِمُ الصَّلَّاةُ وَالسَّلَامُ وَقَلَا وَرَدَ الذُّ كُرُ الْحَكِيمُ بِنَفْضِيلِ آبِعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ فَكَانَ أَفْضَلُهُمْ عَلَى الإطلاق نَبيُّنا مُعَمَّا مُعَلِّ بالإِتَّفَاقِ وِأَنَّهُ عِيلًا تَحَيُّ فِي قَبْرِهِ مُنْعَمَّ ﴿ يَسْمَعُ سَلامَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْ وَكَذَا الأَنْبِيَاةِ وَالشُّهَدَاةِ وَمَنْ شَاءَ اللهُ تَمَالَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. أَحْبَبُتُ أَنْ أَجْمَعَ نَبُذَةً جَلِيلًا مُلْتَفَطَّةً مِنَ ﴾ الْجَوْكُورِ الْمُنْظِيمِ لِابْنِ حَجَرَ الْمُسَكِّيُّ وَحْمَةُ اللَّهِ يَعَالَى وَ مِنْ خُلاَصَةٍ الوَّفَاءِ ٱلشَّرِيفِ السُّمُهُودِي وَمَنْ شَفِّاءِ السَّقَامِ لِاسْبُسْكَى وَبَعْضِ مِنْ خُبُوا هِر أَقُوالَ العُلَمَاءِ الْـكرَامِ مَعَ أَثَارِ نَبَوِيَّةً فِي زِيارَةٍ قَبْر سَبِّهِ الأَنامِ ومِصْبَاحِ الظُّلَامِ وأَضَغَتُ إلى ذَلِكَ مِنْ كُنُبُ الأَعْلَامِ وَ بَعْضَ خُصُو صِيَّاتٍ وأَحَادِيثُ فِي فَصْلِ الزِّيارَةِ وأَدْ عِينَهَا وَمَا يَنْبَغَى لِلزَّا ثِرْ فِعْلُهُ مِنَ الاَدابِ مُلْتَزِمًا جانِبَ الإِخْنِصارِ رَاجِيًا ﴿ قُبُولَ ذَيْكَ مِنَ اللهِ سُبُخَانَهُ وَتَعَالَى وَحُسْنَ الْخِتَامِ وَمَحَبَّةَ سِيِّكِ الأنَامِ وَشَفَاعَتُهُ يَوْمَ الزُّحَامِ واسْتَخَرُّتُ اللَّهَ تَعَالَى( وَسَمَّيْنُهُمَا َ

الْكُوْكُبِ الْمُضِى في زِيَارة سيدنا مُعَمَّدِ النَّبِيِّ العَرَيبِيِّ فأقُولُ وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ والإعَانَةُ .

﴿ فَصَلَّ فِي مَشْرُ وَعِيهُ زَيَارَةً قَبْرِ نَدِينًا مُحَمَّد عِلْكُ ﴾

وَهِيَ ثَابِنَةٌ ۖ بِالْسِكِينَابِ وَالسُّنَّةِ وَ إِجْاعِ الأُمَّةِ وَالْقِيامِ للذَّكَرِ وَالا نُثْمَى مِنْ قَرُبُ أَوْ يَعُكَ بِسِفَرِ أَوْ غَنْ سَفَرَ كَا سَيَأَتَى بَيَانَهُ فَقَدُ ذ كر ابن تَيْمية ف اقتضاء الصِّراط الْمُسْتَقَمِر كَمَّا نَقَلَهُ ابن عَبْد الهادي أنَّ الشُّهَدَاءَ بلُ كلَّ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا زَارَهُمُ الْمُسْلِمُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ عَرَفُوهُ وَرَدُّوا عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَإِذَا كَانَ هَذَا فِي حَقُّ آحَادِ الْمُسْلِمِينَ فَـكَيْفَ بسيِّدِ الْمُرْسَلَينَ عِلْكِ فَهُو عِلْكِ يَسْمَعُ سَلامَ مَنْ يُسَلِّمُ عَلَيْهِ عِنْدًا قَيْرُهِ وَ يَرُدُّ عَلَيْهِ عَالِمَا مُحْضُورُهُ عَيْدَ قَبْرُهِ وَكُفَّى بِهَذَا فَضَلاً بأنْ ينفقَ فيه مُلكُ الدُّنْيَا حَتَى يتوصَّلَ إليهِ منْ أَقْطَارِ الأَرْ صِ.وَ فَتَوْثَيَقِ عُرَى الإِيمَان لِلْبَارِ زَى عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولِ الله عَلَيْ فِي النَّوْمِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ هَوْلاءِ الذِّينَ يَأْتُونَكَ فَيُسَلِّمُونَ عَلَيْكَ أَتَفْقَهُ سَلاَمَهُمْ قَالَ نَمَمْ وَأَرُدُ عَلَيْهِمْ وَ لِابْن النَّجَاد عَنَ ابْراهِم مَنْ بَشَّاد قالَ حَجَجْتُ في بَعْض السِّنينَ فَجَنَّتُ اللَّهِ بِنهَ فَنَقَدُّ مُتُ إِلَى قَبْلِ النَّبِيُّ عِلْكُ فَسَلَتُ عَلَيْهِ فَسَمِّتُ مَنْ

داخِل الْحُجْرَةِ وَعَلَيْكَ السَّلامُ وَنَقُلَ مِثْلَهُ عَنْ جَمَاعَةِ مَنَ ٱلأَوْ لَيَامِ وَالصَّا لِمِينَ مِنْهُمْ سَيِّدِي السَّيِّكُ أَحْمَدُ الرِّفَاعِيُّ قَدَّسَ اللهُ سِرَّهُ العَزيزَ لَمَّا وَقَفَ لَوْ يَارَةِ سَيِّكِ الْمُرْسَلِينَ تَجَاهُ الْقَبْرِ الْمُعَطِّرِ فَقَالَ في حَالَةِ الْبعد روحي كُنْتُ أَرْسِلُهَا ( ١ ) تَقْسُلُ الأَرْضِ عَنِّي وَمِي نَارُبُنِي وَهَدْذِهِ دَوْلَةٌ الأَشْبَاحِ لِ قَدْ حَضَرَت فامْدُدْ يَمينَكَ كَيْ تُحْظَّى بِهَا شَفَّتَى قَيلَ فَسَطَعَ نُورُ اليَّدِ الْـكُر عَةِ حَتَّى أَشْرَقَ نُورُ هَافَدَهُمَ مَنْ حَضَرَ فَقَدَّلُهَا سَيِّدِي أَحْمَهُ رَحِمَهُ اللهُ تعالى وَحَظَى بِالْقَبُولِ رَزَّقَنَا اللهُ أُ مَحَبَّةَ كُلَّهُ النَّبِيِّ الْكُرِّيمِ وَأَمَا تَنَا تَكِي مِلَّنِّهِ وَجَعَلَنَا مِنْ حِزْبُهِ إ الْمُفْلِحِينَ أَمِنْ وَهَذِهِ القُصةُ مَشْهُورُهُ مُتُوارِدً قُلْكَ الْحَاصَّ والعامر و منها ما رُوى عَن العَارِفُ لِ بَاللهُ تعالى سَيَّدِى أَحْمَدُ القُشَاشِيُّ الْمَدَ نِي كَانَ وَ اقِفًا لِلرَّ بِارَةِ فِي الرَّوْضَةِ تُجاهَ الرَّأْ مِن الشَّرِيفِ فَصاحَ رَجُلٌ مِصْرِى مِنْ الزُّوَّارِ وَقَالَ الْفَاتِيحَةُ لِلسَّيْدِ أَحْمَةَ الْبِدَوَى ۗ فَقَالَ لَهُ السَّيدُ الْقُشَاشِي يَا رَجِلَ اخْفَضِ صُو ْنَكَ فَسَمِعَ النِّدَاءَ من ْ

(١) وَفَى نُسْخَةً أَبْدُنُهَا ﴿

داخِل الْحُجْرَةِ الْمُفَطَّرَةَ يَقُولُ نِعْمَ الْوَلَدُ وَلَدُنَا أَحْمَدُفْتَكَذَّذَ السَّيَّدُ الفَشَّا شِي مِنَ الصَّوْتِ الشَّريفِ وَقَالَ لِلرَّجُلِ الْمِصْرِيُّ أَعِدْ صَوْنَكَ فأعَادَ فَسَمِيعَ أَيْضًا النَّدَاء نِعْمَ الْوَلَهُ وَلَدُنَا أَحْمَهُ وَمِنْهَا أَنَّ الشَّيخَ مُحَمَّدَ بن سُلَيْمَان الْحُرُّدِيَّ المدنى صَاحِبَ الْحَاشِيةِ في مَذْهَبِ الإِمَامِ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى مِنْ أَعْيان القرن الثَّاتِي عَشرَ حين وقف إ لِلزِّ يَارة وسَلَّمَ فَسَمِعَ رَدَّ السَّلاَمِ عَلَيْهِ مِنْ دَاخِلُ الْحُجْرَةِ الْمُعَطَّرَّةِ أَحَدُ السَّاداتِ مِمَّنْ وَقَفَ لِلزِّيَارَةِ يَقُولُ وَعَلَيْكَ السَّلَامُ بِامُحَمَّدَ بْنَ سُلَيْمَان وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي القُرُونِ وَالأَعْصَارِ ۚ وَإِنَّمَا اخْتَصَرْنَا خُوْفَ الْإِطَالَةِ وَلَاَ شُكَ فَي حَيَاتِهِ عِينَ اللَّهِ الْمَوْتِ وَكُذَا سَا ثُوْ الأنبياء عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ والسَّلامُ حَيَاةً أَ كُمَلُ مِنْ حِيَاةً الشُّهَدَاء الَّنِّي أَخْبُرَ اللَّهُ بَهَا فِي كَيْنَابِهِ العَرْيِزِ وَهُوَ يَكُلُّ سَيِّهُ الشُّهَاءِ وأعمَالُ الشُّهَدَاءِ فِي لِمِيزَ انهِ وَقَدْ قَالَ عِلْنَ كُمَا رَوَاهُ الْحَافِظُ الْمُنْذِرِيُّ عِلْمِي بَعْدَ وَفَارِتِي كَمِلْمِي فِي حَيَارِتِي وَأَمَّا أَكُلُ الشُّهَٰدَاءِ وَشُرْ بُهُمْ ﴿ فَالْبَرْ ذَخِ لَا عَلَى أَحْتِياجِ بَلْ لِمُجَرَّدِ الإِكْرَامِ وَكُونُ الشَّهَاءِ اخْتُصُوا بِذَلِكَ دُونَ الأُنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَّاةُ والسَّلاَمُ لا ما نِعَ مِنهُ لِأَنَّ الْمَفْضُّولَ قَدْ يُخَصُّ بِمَالاً يوجَدُ فِي الفَاضِلَ الاَ تَرَى أَنَّ الأَنْبِياء

عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ شُرعَتِ الصَّلاَةُ عَلَيْهِمْ وُجُوْبًا وَحَرُمَتْ عَلَى الشُّهَدَاءِ وَقَدِ اسْنَدَلُّ بَعْضُ العُلَمَاءَ عَلَى حَيَاةِ الأُنْبِياءِ بقَوْ لِهِ تَمَالَىٰ ( وَلاَ تَحْسَنَ الَّذِينَ قُتِلُوا في سَبِيلِ اللهِ أَمْوَاتًا كِل أَحْيَا لا عِنْدَ رَبِّهِمْ يُوْزَقُونَ) والانْبِيَاءُ أَوْلَى بِذَ لِكَ لِأَنَّهُمْ اجلُّ وَأَعظَمُ وَمَامِنْ ۚ نَبِي ۗ إِلاَّ وَقَدْ جَمَعَ بَينَ النَّبُوَّةِ وَوَصَّفِ الشَّهَادَةِ فِيَدْخُلُونَ فَي حَمُومِ لَهُ ظِي اللَّهِ وَ لِأَنَّهُ عِلَى قَالَ فِي مَرَضٍ مَوْ تِهِ لَمْ أَزَلَ أَجِهُ أَلَمَ الطَّمَامِ الذِي أَكَلْنُهُ بِخَيْبِرَ فَهَذَا أُوانُ انْقِطاعِ أَبْهَرَى مِنْ ذُلِكَ الشُّمُّ فَسُبَتَ كُونُهُ عِلَيْ حَيًّا فِي قَبْرُ فِي بنَصَّ القُرْ أَن إِمَّا أِمِنْ عِمُوم اللَّهْ فَلِي أَوْ مِنْ مَفْهُوم الْمُوافَقَةِ وَلِلْبِرَّارِ برجال الصَّحِيح عَن ابْن مَسْعُودِ رَيْضَى اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا ﴿ إِنَّ لِلَّهِ تَعَالَى أَمَلاَ يُكَةً سَيًّا حِنَ يُبِلِّنُونِي عَنْ امِّنيَ ﴾ رَواه السُّيُوطِي في الْجَامِم الصَّغير عَن ابْن سعْدٍ في طَبَرًا يُهِ عَنْ بَكُر بِن عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِي مُرْسَلاً قالَ شارحُهُ ۖ الْمَنَا وِي رَجَالُهُ ثِقَاتُ وَمِثْلُهُ الْمَرْبِرِي . وقالَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللَّهِ عِلْكُ حَيَارِتِي خَيْرٌ لَكُمْ تُحَدِّرُهُ وَنَ وَيُحَدَّثُ لَكُمْ وُ وَفَاتِي خَيْرٍ لَـكُمْ تُمْرَ صَ عَلَى أَعَمَا لُسكُمْ فَارِأْيتُ مَنْ خَيْرٍ يَحَدُّتُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا رَأَيتُ مَنْ شَرَّ اسْنَغْفَرْتُ اللهُ كَكُمْ قَالَ القطْبُ الشَّمْرَ الى عَنْ صَفْوَةِ الأو لياءِ

مَحْبُونِينَ سُيَّدِى محمدٍ وَفَانْفَعَنَا اللهُ بِهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عِلْسُ فَقَالَ لَى عَنْ نَفْسِهِ الشَّريفَةِ لَسْتُ يَمَيُّتِ وَإِنَّمَا مَوْ تَى عَبَارَة عَنْ تَسَيُّرُى عَنَّنْ لَا يَهْقَهُ عَنَ ٱللَّهِ تَمَالَى وَأَمَّا مَنْ يَهْقَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى فَهَا أَنِا أَرَاهُ وَ يَرَا فِي أَنْتَهِي بِلَمْ ظِهِ مِنَ الطُّيقَاتِ الْـُكُثِّرَى جَعَلْنَا اللهُ منْ أَهْلُ وُدُّهِ وَرُودادِهِ النَّاائِقِينَ لَذِيذَ وَصَالَ شَرَابَهِ بِجَاهِ آلهِ وَصَحْبُهِ وَأَحْبَابِهِ آمِينِ \* فَيَا أَثُّهَا الْـكَنَيْبِ انْظُرْ مَا أَجْمَلَ صِفاتِ مَذَا الْحَبِيبِ وَمَا أَكْرَمَهُ عَلَى الْقَرَ بِبِ الْمُجَيِبِ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ َ مِنَ الْبَعِيدِ الْأَقْصَى فَيَرُدُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ . وَنَطْلُبُ شَفَاعَتُهُ ۚ فَيَشْفُمُ لَكَ عِنْدَ الْلِلِكِ العَلامِ وَتَنْقَطَعُ عَنْ زَيَارَ تِهِ فَيَيْشُوَّقُ إِلَيْكَ على الدُّوامِ ،وَ تَقَعْدُ عَن المَسيرِ إلَيْهِ لِاشْنِفالِكَ بالدُّنْياوَجَمْم الْحُطام فَيَأْنِي إِلَيْكَ زَارِتُوا فِ الْمَنَامِ . فَإِنْ عَزَمْتَ كُلِّي السَّيْرُ إِلَيْهِ رَكَبْتَ ظُهُورَ الأَنْهَامِ ، وَلَوْ أَنْصَفَتْ لَسَمَيْتَ عَلَى الرِّأْسِ لَا عَلَى الأَقْدَامِ . وَهِوَ سَاتُرُكُ فِي الدُّنيا مِنَ الذُّنوُبِ وَالأَثَامِ . بَاسْتِغْمَارِ مِ لَكَ وَشَافِيهُكَ عَدًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ . فَنَحَنُ أَنُّومُنُ وَأَنْصَدُّقُ ۖ بِأَنَّهُ مِيُّكُ حَيُّ فِي قَبْرُهِ يُرْذَقُ وَأَنَّ جَسَاتَهُ الشَّرِيفَ لا نَأْ كُلُهُ الأرْضُ وكَالَا سَأَثُرُ ۚ الْأَنْبِياءِ عَلَيْهِمُ الصلاةُ والسلامُ ۖ وَالْإِجَاعُ عَلَى عَذَا وَكَذَا الِشُّهَدَاءِ وَالْمُلَاءِ الْمُامِلُونَ بِعِلْمُهُمْ وَالْمُؤَّذُّ نُونَ حِسْبُةً . وَصَحَّ أَنَّهُ

كُشيفَ عَنْ غَيْرِ واحِيرِ مَنَ الْعَلَمَاءِ وَالأُو ْلِيَاءِ وَكَذَا مِنَ الصَّحَابَةِ فَوْرِجَدُوا لَمْ تَتَغَيَّرُ أَجْسَادُهُمْ حَيَا هُوَ الواقِعُ فِي الدُّهُورِ . نَعَمْ الظَّاهِرُ مِنَ الأَدْلَةِ أَنَّ جَيَاةِ الشَّهَدَاءِ أَفْوَى مِنْ حِياةِ الأَوْرِلِيَاءِ لَا نَبْياءِ لِلاَّنْمُ بِهَا لِلنَّصِ عَلَيْهَا فِي القُرْآنِ الْسَكَرِيمِ دُونَ حَيَاةِ الا نَبْياءِ لَا نَبْمُ بِهَا لِلنَّصِ عَلَيْهَا فِي القُولُ أَنْ الْسَكَرِيمِ دُونَ حَيَاةِ الا نَبْياءِ لَا نَبْمُ بِهَا أَوْلَى وَأَحْرَى وَالتِقَاوُ أَنَ فَيهَا بِمَعْنَى التقاوُ فَ فَمَرَ ا تِهَا غَيْنُ بِعِيدٍ وَنَا مَلْهُ وَ بِهِ أَفْتَى السَّبْكِي وَالْبَيْهُ فِي وَابْنُ حَجْرَ وَغِيرُهُمْ مِنْ عُلَمَاءِ الدُّينِ وَأَثِيهُ إِلَيْهِ المُسْلِمِينَ .

﴿ فَرَعْ فِي تَوَشَّلِ الزَّارَ بِهِ عَلَى إِلَى رَبِّهِ تَعَالَى وَاسْتَقْبِالَهِ لَهُ فَى مَا فَرَعْ فِي اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ ﴾

يا آدَمُ أَنهُ لأَحَبُ الْخَلْقِ إِلَى إِذْ سَالْنَنَى بِحَقِّهِ فَقَدْ غَفَرْتِ لكَ ۖ وَكُوْلاً مُحَمَّةُ مَاخَلَقْتُ كَ. وَللنِّسَائِي وَالتَّرْمِذِي وَقالَ حَسَنُ صَحيحٌ عُو يبُ وَمِنَ التَّوْسُلَاتِ بِهِ عِلْكُ فِي حَيَّاتِهِ وَبَعْهُ وَفَاتِهِ مَا رَوَاهُ الطِّبْرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ عَنْ عُنْمانَ بْنَ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَخْتَلِفُ إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانِ فِي حَاجَةٍ لِهُ ۖ وَكَانَ لَا يَلْنَفُيتُ إِلَيْهِ وَلا يَنْظُرُ فَى حَاجِتِهِ فَلَقَى مَن حُنيف فَشَكَى إِلَيْهِ ذَلِكَ فَقَالَ لهُ ابْنُ حُنَيْفٍ إِنْتِ المَيضَاَّةَ وَنَوَضًا فَأَحْسَنِ الوَضُوءِ ثُمَّ اثْتِ الَمُنجِدَ فَصَلِّ رَ كُعْتَيْنِ ثُمَّ 'قُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَمُّ لَكُ وَأَنَوَجَهُ إِكَيْكَ ۖ بِنَبِينًا مُعِمَّدٍ عِينَكِ نَبِيُّ الرَّحْمَةَ يَا مُعِمَّدُ إِنِّي أَنَوَجَهُ بِكَ إِلَى رَّبِّي أَنْ تَقْضَىَ حَاجَتَى وَ تَذْكُرُ ۚ حَاجَتَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجِلُ فَصَنَّعَ مَا قَالَ ثُمُّ ۚ أَتَّى أ بَابَ عُمَّانَ فِي اتَّهُ الْبَوَّابُ كُتِي أَخَذَ بِيدِهِ فَأَدْخُلَ عَلَى عَمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَجْلَسَهُ مَعَهُ عَلَى الطُّنْفُسَةِ فِقَالَ مَا حَاجِنُكَ فَذَكَّ كَرَ حَاجِتَهُ ۗ و قَصَاهَا لهُ ثُمَّ قالَ لهُ مَا ذَكُر ثُ حَاجَنَكَ حَنَّى كَانَتِ السَّاعَة وَقَالَ مَا كَانَتُ لَكَ مَنْ حَاجَّةٍ قَاذْ كُرْ هَمَا ثُمَّ إِنَّ الرَّجِلَ خَرَجَ مَنْ عَنْدِهِ فَلَقَىَ ابنَ حُنَيْفٍ فَقَالَ لهُ حَزِاكَ اللهُ خَيْرًا مَا كَانَ يَنْظُرُ فِي حَاجِتَى وَلَا يَلْنَفَيْتُ إِلَىٰ حَنَّى كَأَمْنَهُ فِي فَقَالَ آبِنُ حُنَيْفٍ وَاللَّهِ مَا كَأَمْنُهُ

ولَكُنْ شَهَدْتُ رُمُّولَ اللهِ عَلَيْ وَأَمَّاهُ ضَريرٌ فَشَكَمَا إِلَيْهِ ذَهَابَ بَصَرَهُ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْكِ إِنْ شَيْتُ دَعَوْتُ أَوْ تَصَيْرُ فقالَ يَارَسُولَ اللهِ إِنَّهُ لَيْسَ لِي قَا يِنْدُ وَقَدَّ شُقَّ عَلِيَّ فقالِ لَهُ النَّبِيُّ ا عِينَ أَنْ الْمَيْضَاَّة فَتَوَضَّأُ ثُمَّ صل رَ كَمْنَيْن ثُمَّ ادْعُ بهذه الدَّعوات التي عَلَّمْتُكَ إِيَّاهِا قَالَ ابْنُ حُنَيْفٍ فَواللَّهِ مَاتِفَرَّقْنَاوِطَالَ بِنَاالْحَدِيثُ ۗ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يكُنْ بِهِ ضُرٌّ قطْ \* ورَواهُ الْبِيْهَةِي مِن طريقِين بنَحْو مِقالَ السُّبْكِي والإحْتجاجُ من هذا الاثر بِفَهْمٍ عُثْمَانٍ وَمَنْ حَضَرَهُ الَّذِينَ هُمْ كَانُوا أَعْلَمَ بِاللَّهِ وَرَسُولُهِ ۖ وَ بَفِعْلَهِمْ (١) وَمَنْهُ مَارَواهُ جَمَاعَةٌ مَنْهُمْ النِّسَائِي والنُّرْمَذِي في الدُّعَوَات مِن ْ جَامِعِهِ عَنْ عُنْمَانَ بن حُنْيَفْ ِرَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا ضريرَ البَصَرِ أَنَّى النَّبِيُّ عِلَىٰ فَقَالَ أَدْعُ اللَّهَ لَى أَنْ يُعَافِينَى قَالَ ا إِنْ شَيْمَتَ دَعَوْتُ وإِنْ شَيْتَ صَبَرْتَ فَهُو خَيْرٌ لِكَ قَالَ فَادْعُهُ ۗ فأمرَه أَنْ يَتُوضًا فَيُحْسَنَ وَصُوءَهُ وَكَيدْعُو بَهَذَا الدُّعَاءِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَ لُكَ وَأَتُوَجَّهُ ۚ إِلَيْكَ ۚ إِلَى آخِرِ مِ الْمُتُقَدِمِ وَفِرُوايِدٌ اللَّهُمَّ شَفَعْهُ في وشَفَّمْني في نِفْسي وَانْمَا عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عِلَيْكِ ذَلِكَ وَلَمْ يَدْعُ لَهُ (١) بأن يدعى في قضاء كل حاجة بالدعاء المتقدم

لِأَنَّهُ أَرَادَ عِينَ أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ التَّوَجَّهُ وَ بِذَٰلٌ الإِفْنِقِـار وَالْإِنْكُسَارُ وَالْإِضْطُرَارُ مُسْتَعِينًا بِهِ عَيْكٌ لِيَحْصُلُ لَهُ كَالَ مَقْصُودٍ وِ وَهَذَا المُّمْنَى حَاصَلُ فَي حَيَاتِهِ عَلَيْهِ الصِّلاةِ وَالسَّلامُ وَ بَعْلَ تَمَاتُهِ وَمَنْ ثُمَّ اسْتَعَمْلَ السُّلُفُ وَلِدًا الدُّعَاءِ في حَاجَاتِهِمْ بَعْكَ مَوْتُهِ عَلَيْ فَنَقْضَى بِشَرْطِ كَالِ الإِخْلاصِ وَالنِّيَّةِ وَمِنِهُ مَا رَوَاهُ الْبَيْهُمَى وَا ثُنُ أَنَّى شَيْبُةً بِسَنَةِ صَحِيحٍ عَنْ مَالِكِ الدَّارِ وَكَانَ خَازِنَ عُمْرَ رَضَىَ اللهُ عَنهُ قالَ أَصَابَ النَّاسَ قَحْطُ زَيَانَ ابْنِ الْخُطَابِ فِجَاءَ رَجِلُ إِلَى قَبْرِ النَّدِيُّ عِلَيْكِ فَعَالَ يَا رَّ مَنُولَ اللهِ اسْتَسْقِ لِلمَّنِّكَ فَإِنْهُمْ قد هَلَكُوا فأتاهُ رَمَهُولُ اللهِ عَلَيْكِ فِي النَّمَامِ فَقَالَ إِنْتِ عُمَرَ فأَقَّرْ لَهُ السَّلاَمَ وَأَخْبِرْهُ أَنْهُمْ مُسْقَوْنَ وَقُلْ لَهُ عَلَيْكَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ الْكَيْسَ فَأَتَى الرَّجِلُ أَعِيرَ فَأَخْبَرَاهُ فَيَسِكَى عُمْنُ وَضِي اللهُ عَنْهُ ثُمَّ قالَ يَا رُبِّ إِلَّا مَاعَجَزْتُ عَنْهُ ﴿ وَقَدْ تُوسَلُّ بِالْعَبَّاسِ رَضِي اللَّهُ عَنَهُمَا في الإستسِفاء وَكُمْ يُنْكُرْ عَلَيْهِ وَكَانَتْ حَكَّمَةُ تُوسُلُهِ بِهِ إِظْهَارَ عَايِةِ النَّوَاضُعُ لِنَفْسِهِ والرَّفعَةِ لِقَرَابَتِهِ عَلَيْكُ \* فَفَى الصَّحيحِ إِ عَنْ إِنَسَ رَمِنِي اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ ابْنَ الْخَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنْهُ كَانَ إِذَا قُحُطُوا إِسْتَسَقَى بِالْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ فَقَالَ اللَّهُمَّ إِنَّا

كُنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكُ بِنَبِينًا عِيْكَ فَتَسْفَينَا وإِنَا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمَّ نَبِيِّنَا فَاسْقُنَا قَالَ فَيُسْتُونَ قَالَ وَقَدْ ٓ أَمَرَتْ عَائِشَةٌ ۗ رَضَى اللهُ ا عَنْهَا بِالْاسْتَسِقُاءَعِنْدَ الجَدُّبِ بِقَبْرِ وِعَلَيْكِ بِلْ يَجُوزُ كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ التَّوَسِلُ بِسَائرِ الصَّالِحِنَ إِلَى اللَّهِ تَعَلَى فَنْ لَمْ يَنْشُر حُصَدُر مُ لِلْكَ فَلْيَبِكُ عَلِيَّ نَفْسِهِ ۚ وَصَحَّ عَنِ ابْنِ عَبَّامِنِ رَضِيُّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ ۗ قَالَ أَوْ حَيَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى عِيسَى عَلَيْهِ السَّـالاَمُ آمَنُ بِمُحَمَّدٍ وَمُوْ مَنْ أَدْرَ كَهُ مِنْ أَمَّيْكَ أَنْ يُؤْمِنُوا فَلُولًا مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالنَّارَ وَلَقَدُ خَلَّقُتُ العَرْشَ فَاضطرَبَ فَكَنَّبُتُ عَلَيْهِ لا إلهَ إلا اللهُ 'محمَّدُ رَسُولُ اللهِ فَسكَنَ فكيْفَ لا يُتَشَفَّمُ ويُتَوَسَّلُ مَن لهُ هَذا الْجاةَ الوَيسِيم وَالْقَدُر المُّنيم عندَ سبُّدِهِ ومَوْلاهُ الْمُنْعِيمِ عَلَيْهِ بِمَا حَيَاهُ بِهِ وَأُولاهِ. رَزَّقَنَا اللهُ رَضَاهُ وَاتَّبَاعَ شَرِيعَتِهِ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَدِّهِ مُكَّمَّا ذَكرَهُ الذَّاكرُونَ وغَفَلَ عن فركُوهِ الغافِلوُنَ وأُنكُ كُرُ مَاورَ دَمنَ الأُحادِيثِ الثِّريُّفَةِ فَى فَضْلُ الزُّيَّارَةِ وَالتَّرُهيبِ في تَرْكُهَا وَفَضْلُ اللَّهِ بِنَةِ الْمُنُوَّرَةِ وَأَهْلُهَا \*

إعْلَمْ أَنَّ مَنْ ثَمَامِ السَّمَادَةِ وَكَالِ الْفُوْزِ بِالْحُسْنَى وَزِيادَهُ. وَيَارَةُ النَّكِيَابُ وَيَارَةُ النَّكِيَابُ

الْـ كُرُ يِمْ عَلَى طَلَبُهَا وَالأَحَادِيثُ الْمُنُواتِرَةُ عَلَى نَدَّمُهَا وَاسْتَيَحْبَامِهَا وأَجْمَعَ عَلَى مَشْرُوعيَّتُهَا الأُمَّةُ .وَاخْتَلَفَ فَيُوْجُوبِهَاالا ثِمِهِ. وَا وَلُوا ا المَحَبَةِ يَرَوْنُهَا فَريضَةً وذِمِةً . مِمَا إِنَّامُ نُوُرهِمْ وَ كَالَ كُلِّ فَصْل و نعمه . قالَ اللهُ تعالى ( ولو أنهُمْ إذْ ظَالَمُوا أَنْفُسُهِمْ جَاهُوكَ فاستغفرُوا اللهُ واستغفرَ لهُمُ الرَّسُولُ لوَجدُوا اللهُ تَوَّابًا رَحماً) فَهَذِهِ الآية الشَّرِيفَةُ تَدُلُّ عَلَى حَثُّ الأُمَّةِ عَلَى الْمَجِيءِ إِلَيْهِ عِلَيْكُ والإستينمار عِنْدَهُ وَالسِّيَعْفَارِهِ كَلُّمُ وَهَذَا لاَيْنَقَطِيعُ أَبَّدًا لانَّهُ عَلَيْ حَيُّ فِي قَبْرُهِ الشَّرِيفِ يَسْمَعُ خِطابَ الوَ اقْفِ عِنْدُهُ ويَرُدُّ ا السَّــلاَمَ عليه وقالَ عَلَيْكُ ( منُ زارَ قبرى وجَبتُ لهُ شَمَاعَتَى ) رَواهُ الدَّارَ قُطْنَى وَالبَيْهَتَى وغَيْرُهُما .وقال عَلَيْ (مَنْ جاءني زَائرًا لاَتَمْنُدُهُ حَاجِنُ إِلاَّ زِيَارِتِي كَانَ لهُ حَمًّا عَلِي اللهِ عَزَّ وَجِلَّ أَنْ أَ كُونَ لَهُ شَفِيعًا يَوْمُ القبامَةِ ﴾ رَواهُ الطَّبْرَانِي في الْـكَبِيرِ والدَّارُ قَطَّني في أَما لِهِ • وقال عَلَى (مَنْ حَجَّةِز ارقَبَّر ي بَعْهَ وَفَاتي كَانَ كَمَنْ زَارَ نِي فِي حَيَاتِي ) رَواهُ الطَّبْرَانِيُّ أَيْضًا . وفي رَوَّايةٍ لَهُ ( مَنْ زَارَ بِي بَعْلَتَ مَوْتِي فَـكَأَنَّمَا زَارَ بِي فِي حَيَاتِي) وعنْ حَاطَب رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قال قالَ سَيِّدُنَا رسُول الله عَيْلُ ( مَنْ زَارَ بِي بَعْدَ

مَوْنَى فَـكَا نُمَّا زَارَ نِي فَي حَيَانَى ﴾ وَمَنْ ماتَ باحَدِ الْحَرَمَين بُعِثَ مِنَ الاَّمِينَ يَوْمُ القيامة ) رَواهُ البَّيْهَ فِي وَعَنْ عُمُرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ أنَّهُ قَالَ سَمِيْتُ رَسُولُ اللهِ عَيْكِ يَقُولُ ( مَنْ زَارٍ قَبْرِى أَوْ قَالَ مِنْ زَارِنِي كُنْتُ لهُ شفيعاً أوْ شَهيدًا ومَنْ ماتَ بأَحَه الْحَرِمين بَعَثُهُ و اللهُ منَ الا مِنهِ وَ يَوْم القيامة ) رَواهُ البَّيْهَيُّ وَغَيْرُهُ \* وروى ابْنُ مَندَة عن ابْن عَبَّا مِن رضي اللهُ عنهُما أنَّهُ قالَ :قالَ سَيَّهُ نَارِسُولُ اللهِ عَلَيْ ﴿ مَنْ حَجَّ إِلَى مَكَّةَ ثُمَّ قَصَدَنَى فَى مَسْجِدَى كُنْبَتْ لَهُ حِجَّنَانَ مَبْرُورِتَانَ ) وهُو في مُسنَدِ الفرْدَوْسُ \* وَفيرُو اللِّهِ ( مَنْ زَارَ نِي مُحْتَسِباً إلى اللَّهِ بِنَةِ كَانَ فَي جَوَارَى يَوْمَ القيامَةِ ) وقالَ الْحَافِظُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُعَدَّدُ بْنُ مِعُودٍ بن النَّجَّارِ في كتابِ الدُّرَّة النَّمينَةِ في فَضائل اللَّهِ بِنَّةِ عِنْ أَنْسُ رَضَى اللَّهُ عِنْهُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ سَيَدُ نَا رَسُولُ اللَّهِ عِلْكُ ( منْ زَارَ نِيمَيْنَاً فَكَا نَمَا زَارَ نِي حَيًّا و منْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لهُ ُ شَفَاعَتِي يَوْمَ القِيامَةِ وَمَا مَنْ أَحِدِ مِنْ أَمَّنِي لَهُ سَعَةٌ ثُمَّ لَمْ يَزُرْنِي فَلَيْسَ لَهُ عُذُرٌ ) وفي حَدِيثِ ( من وَارَ نِي مُعْتَمِدًا كَانَ في جوارى يَوْمَ القيامَةِ ﴾رَواهُ أَبُو تَجعفَرَ العُقَيْلي وغيرُهُ وَفي روايةٍ ﴿ وَمَنِ ۗ • سَكَن اللَّهِ يِنَةَ وَصَبَّرَ عَلَى بَلَانُهَا كُنْتُ لَهُ شهيدًا وشفيمًا يوْمَ القيَّامةِ)

وليحيي بن الْحُسَانِ من طريقِ النُّعْمان بن شِبْل قَالَ حَدَّثَنَا مُعَمَّدُ ابنُ الفَضْلِ الْمدِبنيُّ عَنْ جَارِي عَنْ مُعَمَّدُ بن على عَنْ عَلَى كُرِّم اللهُ وَجْهَهُ ورضَى عَنْهُ مرْفُوعًا ( مَنْ زَارِ قَبْرِى بَعْدَ موْ تِي فَكَأْنَّمَا زِ َ ارْبِي فِ حِيَا نِي وَمَنْ لَمْ ۚ يَرَٰرُ ۚ بِي فَقَد ْ جَمَا نِي وَرُوى ۚ ابن عَدَى " فَى كَامَلِهِ عَنْهُ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَالَ ( مَنْ حَجَّ البَيْتَ وَلَمْ يَزُرُ فِي فَقَدْجِفَا نِي ) والا حاديثِ في فَضل زيارَ ته علَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كثيرةٌ مُتَوَاترَ ۗ تُهُ وبشارتهُ لزَائر وبالشَّفاعة بشارةٌ بسعادةِ اللُّه نيا والاخرةِ ومن كان منْ أَهْلِ الحُبِّ والولاءِ يَحذُر من الوُقُوعِ في الجَفَاء وقال ابنُ حَجْرِ رَحِيهُ اللهُ تُعالَى . إعْلَمْ أَنَّهُ عِلْكِ حَذَّركَ مِنْ تَرَكَ زِيارته أَمَّ النَّحْدَذِيرِ وأَرْشَدَكَ إِلَيْهَا بَأَبْلَغَ بِيانِ وأَوْضَح تَقْرِيرِ وبينَ لكَ منْ آفاتها ما إنْ تأمَّلْنهُ خَشيتَ على نفْسيكَ القَطيعَة والعَواقِبَ حَيْثُ وَرَدَ ( مَنْ حَجَّ وَ المْ يزُرْنَى فَقَدْ خَفَانِي ) فَتَبَيَّنَ لَكَ أَنَّ فَى تَرْكِ زيارَته حِفالا اه.

وَ لَيْسَ كُمَّا وَ قُتُ مَخْصُوصُ ۚ إِلاَّ أَنَّ طَلَبَهَا مَعَ الْحَجِّ آكَدُ وَهَى بِعْدَهُ أُولِى وَإِذَا كَانَتْ قَبْلَهُ وَبِعْدَهُ فَأَعْظِمْ بِهِا سِعادَةً وفضلاً أَولَى وإِذَا كَانَتْ قَبْلَهُ وَبِعْدَهُ فَأَعْظِمْ بِهَا سِعادَةً وفضلاً أَذَا قَنَا اللهُ كَأْسَ مُسْكَرَّ رَهَا الأَهْنَى وكَسَانا حُلَلَ التَّوَدُّ دِ لِهَذِ النَّحِمَى كَرَمًا

وَمَنَا بِحُرْمَةِ مَذَا الرَّسُولِ العَظِيمِ وَالْحَبِيبِ الْمُصْطَغَى الْحَرِيمِ عِلَى الْمُصْطَغَى الْحَرِيمِ

وَ مِمَّنْ سَافَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ إِلَى زِيَارَةَ قَبْرُ النَّبِي عَيْكُ مِنَ الشَّام بلاَل مْن وباح مؤذِّن رسُول الله عَلَيْ كَا رَواهُ ابن عَساكرَ بسنَكِ جَيِّدِ عِنْ أَبِي الدَّرْداءِ رَضَى اللهُ عِنْهُ قَالَ لمَّا رَحَلَ مُعَرُّبُنُ الخَطَّابِ رضيَ اللهُ عنْهُ منْ فَنْح ِ بيْتِ المَقْدِيسِ فَصارَ إلى جَابِيَةَ سَأَلُهُ بِلاَلْ ۖ أَنْ يُقْرَّهُ بِالشَّامِفَعَلَ. وَذَكَرَ قِصَّةً فِي نُزُولِهِ دَارٍ بِنَّا قَالَ ثُمَّ إِنَّ اللَّالا رَ آى في منامه الني عَلَيْكُ وَهُو ۖ يَقُولُ مَا هَذِهِ الجَفُوةُ يَا بِلال . أَمَا آنَ اكَ أَنْ تَزُورَ نِي يَا بِلاَلُ فَانْتَبَةَ خَزِينًا وَجَلَّ خَائِفًا فَرَكِبَ رَاحِلْمَهُ ۗ وَقَصِدُ ۚ الْمَدِينَةَ فَأْتَى قَبْرَ النَّسِي عَيْلُ فَبَكَى عِندَهُ وَمَرَّغَ وَجُهُهُ عَلَيْهِ فَأَقْبُلَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كَفِعَلَ يَضَمُّهُمَا وَبُقَيُّلُهُمَا فَقَالًا لَهُ ۚ يَا بِلالُ نَشْتُهَى أَن نَسْمَعَ آذَانَكَ الذِي كُنْتَ تُوَّذِّنُ بِهِ الرَسُولِ اللهِ عَيْلِ فِي المُسْجِدِ فَفَعَلَ . فَعَلَا سَطْحَ المَسْجِدِ فَوَقَفَ مَوْقِفَهُ الَّذِي كَانَ يَقِفُ فِيهِ فَأَمَّا أَنْ قَالَ اللهُ أَكْثِرُ اللهُ أَكْثِرُ أَرْتُهُ أَكْثُرُ أَرْتُجَّت اللَّهِ ينَهُ وَلَمَّاأَن قَالَ اشْهَدُأَن لا إله إلا الله . ازْدادَت رَجَّتُهَا فَلَنا أَنْ قَالَ أَشْهَدُ أَنَّ مُعَمَّدًا رَسُولُ اللهِ خَرَجَتِ العَوَاتَقُ مِنْ خُدُورِ هِنَّ

فَقَلْنَ أَبْغِيثَ رَسُولُ اللهِ عِلْكِ. فَمَا رُؤَى يَوْمٌ أَكْثُرُ بِاكِياً وَلاَ بِاكِيَّةً بِاللَّهِ بِنَةِ بِعْدَ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكِ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ كَذَا ذَكَّرَهُ ابنُ عَسَاكِرَ فِمَا نَقَلَهُ السُّبْسَكِيُّ . وَفَى فُتُوحِ الشَّامِ أَنَّ سَيَّةَ نَا مُعَرَّ أَنْنَ الخَطَّابِ رضى اللهُ عنهُ لمَّا صالحَ أَهْلَ بَيْتِ الْمَدْسِ وَقَدَمَ عَلَيْهُ كَمْبُ الاحْبَار وأَسْلَمَ وَفَر حَ بِإِمْلاَمِهِ عُمْرُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ هَلْ الكَ أَنْ تَسِيرَ مَعِي إِلَى الْمَادِينَةِ وَتَزُورَ قَبْرَ النَّبِي عِلْكُ وَتَنْمَنَّعَ بِزِيارَ تَهِ فَقَالَ كُمْبُ الاحْبَارِ يَاأُمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا أَفْعَلُ ذَلِكَ. وَكُمَّا قدم عُمَرُ رَضَى اللهُ عَنْهُ الْمَدِينةَ أُوَّلُ مَا بَدًا بِالْمَسْجِدِ وسَلَّمَ عَلَى رَسُولِ اللهُ عِلَيْكِ ﴿ وَأَيْضًا ﴾ فَ فَتُوحِ الشَّامِ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ أَبُو عُبَيْدَةً مُنازِلا بَيْت الْمَقديسِ أَرْسلَ كِيتَابًا إلى عُمَرَ رَضَىَ اللهُ عنْهُ مَعَ مَيْسَرةً ان مَسْرُق رضي اللهُ عنهُ يَسْنَهُ عِنهِ الْحُضُورَ فَلَمَّا قديمَ مَيْسَرةُ الْمَهِ بِنَةَ دَخَلُهَا لَيْلاً وَدَخُلَ الْمُسَجِّدِ وَسَلَّمَ عَلَىرَ سُولُ الله عَلَىٰ وعلى أبى بكر رَضَى اللهُ عَنهُ \* ويمَّنْ كانَ يَبعَثُ بالرَّسُولِ قاصِدًا مِنَ الشَّامِ إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُقْرِئُ النَّسِيُّ عَلَيْ السَّلَامَ ثُمَّ يَرْجِعُ \* عُمْرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزَيْزِ رَحِمهُ اللهُ تَعَالَى ثُمَّ يَرْجِعُ الرَّسُولُ وَلَمْ يَكُنِ البَّاعِثُ عَلَى السَّفْرِ غَيْرً ذَ لِكَ لا مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَلا مِنْ قَصْدِ الْمَسْجِدِ ولا َ

مِنْ غَيْرُ مِ وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ لِئلاً يقُولَ بَعْضُ مَنْ لاعِلْمَ لهُ أَنَّ السُّمْرَ لِمُجَرَّدِ الزِّيارةِ آيْسَ بسُنَّةٍ ووردَ أَيْضًا عَنْ يَزيدبنِ أَبِي سعيدٍ مَوْ لَى الْمَهْرُى " قَالَ قلدِمتُ عَلَى عُمْرَ بن عَبْدِ العَزَيز فَلَمَّاوَدٌ عُنَّهُ قَالَ لَى لِلَيْكِ تَحَاجَةُ ۚ إِذَا أَتَيْتَ الْمَدِينَةَ صَنَرَى قَبْرُ النَّبِيِّ عَلَىٰ فَأَقْرُ ثُهُ ۗ مِنِّي السَّلَامِ .وَوَرَدَ هَذَا عَنْ غَيْرِ عُمْرَ بِن عَبْدِ العَزَيْرِ أَيْضًا . قالَ أَبُو اللَّيْثِ السَّمْرُ قَنْدِيُّ الْحَنَفَى فَى الفَتَاوِى فَى بَابِ الْحَجِّ قَالَ أَبُو القَاسِمِ\_ لَمَّا أَرَدْتُ الْخُرُوجِ إِلَى مَكَّمةَ قَالَ القَاسِمُ بنُ غَسَّانَ إِنَّ لَي إِلَيْكَ حاجَةُ إذا أَنَيْتَ قَبْرَ النَّبِيِّ عَلَيْكِ فَأَقْرُ لَهُ مِنِّي السَّلامَ فَلَمَّا وَضَعْتُ رِجْـلى في مَسْجِدِ النَّبِيِّ عَلَيْكِ ذَكُرْنُهُ . قال الفَّقيةُ فيهِ دَالِيلْ أَنَّ مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ فَأَمَر غَيْرَهِ ليُسَلِّمَ عَنْهُ فَإِيَّهُ يَنَالُ فَضِيلَةَ السَّلَامِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى \* وَقَالَ أَبُو بِكُرْ مِحَمَّدُ بِنِ الْحُسِبَانِ الأُجُرُ ۚ فَكِينَابِ الشَّهِ بِعَةِ فَى بَابِ دَفْنَ أَبِى بَكُرُ وَعُمُرَ رَضَى اللَّهُ ۗ عَنْهُمَا مَمَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَا حُدٌ مِنْ أَهِلِ العِلْمِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا مِمَّنْ رَسَمَ لِنَفْسِهِ كِينَابًا نَسَبَهُ إِلَيْهِ مِنْ فَقُهاءِ الْمُسْلِمِينَ فَرَسَمَ كِينَابَ الْمَنَاسِكَ اللَّهُ وَهُو يَأْمُرُ كُلُّ مَنْ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِمَّنْ يُرِيدُ حَجًّا أَوْ عُمْرَةً أُولًا يُريدُ حَجًّا وَلاَ عُمْرَةً وأراد زيارة قبر النَّبيُّ عَلَيْ والمُقَام

بِالْمَدِينَةِ لِفَصْلُهَا إِلاَّ وَكُلُّ العُلْمَاءِ قَدْ أَمَرُ وَهُ وَرَسْمُوهُ فَى كُتُبُهُمْ وَعَلَّمُوهُ كَيْفَ يُسَلِّمُ عَلَى النَّبِيِّ عَيْكٌ وَكَيْفَ يُسَلِّمُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعَرَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُما ﴿ عُلَمُا الْحَجَازَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وعُلَمَا ۗ الْهُلِّ العرَ ا ق قَدْ مَا وَحَدِيثًا وَعُلَمَاءُ أَهْلِ الشَّامِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وعُلَمَاءُ أَهْلِ خرَ اسانَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَعُلَمَاهِ ماوراءَ النَّهُرُ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَعُلَّمَاهُ أَهْلُ مِصْرَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وعُلَمَاءُ أَهْلِ الهنَّدِ والسِّنْدِ قَدِيمًا وحديثًا وعُلَماهُ أَهْلِ المَغْرُبِ قَدِيمًا وحَديثًا وعُلَماهُ أَهْلِ البِّمنِ قَدِيمًا وحَديثًا فَلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَ لَكَ ۚ اللَّهُمَّ اهْدِنَا فَيَمَن هَدَيْتَ اللَّهُمَّ وَفَقْنَا لِمَا تُحبُّهُ وَ تَرْضَاهُ آمِنَ \*انْتَهَى مَنْ شَفَّاءِ السَّقَامِ فِي زَيَارَةٍ خَثْر الأَنامِ السُّبْكِي رَحِمُ اللهُ تَعَالَى . قالَ الإِمامُ الْقَسْطَلَأُنِي فِي المَواهبِ . وأمَّا التَّوسُلُ بِهِ عِلَىٰ فِي الْبَرُّزَخِ وعَرَصاتِ الْقيامَةِ فَيمَّا قامَ عَلَيهِ الاجْاعُ وَتَوَاتَرَتْ بِهِ الأُخْبَارُ فَعَلَيْكَ أَنُّهَا الطَّالِبُ إِدْرِاكَ السَّمَادَةِ وَالْمُؤُمِّلُ نَيْلَ الْحُسْنَى وَزَيَادَةَ بِالتَّمَلُّقُ بَأُذْيَالِ كُرِّمَهِ وَالتَّوَسُّلِ بِجِاهِهِ الشَّرِيفِ والتَّشَفُّعِ قَدْرِهِ النَّيفِ فَهُوَ الوسيلَةُ إلى نَيْلُ اللَّمَالَى كَا قَيلَ عَنْ لِسَانِ الْحَضْرَةِ النَّبُولِيَّةِ مَنَعُ إِن طَغَرْتَ بِنَيْلٍ قُرْبِي و حَصِّلُ ما استطَّعْتَ من الدِّخاري

فَهَأَنَا قَدْ أَبَحْتُ لَـكُمْ عَطَائِي

وَ هَا قَدْ مِرْتَ عِنْدِی فِے جِواری

فَخُذُ مَا شِئْتَ مَنْ كَرَيْمٍ وَجُودٍ

وَ نَلْ مَا شِئْتَ مِنْ نِيمَمٍ غِزارِي

فَقَدْ وَسَمَّتُ أَبُوابَ النَّـــدَانِي

وَقَدُ قَرَّ بْتُ لِلزِوَّارِ دَارِي

فَمَنَّعْ نَاظِرِيْكَ فَهَا سَجْمَالِي

تَجَلَّى لِلْقُـٰلُوُبِ بِلا اسْتِيَارِي

﴿ وَ فَى اللَّهُ نَى أَيْضًا ﴾

وَحُطَّ فَى بَابِنَا مَا شَلْتَ مَنْ ثَقِلَ

فَكُلُّ شَيْء بِرَى صَعْبًا يَهُونُ بِنَا

وَأَمَّا مَنْ نَالَ مَقْصُودَهُ بِالنَّوَسُلَاتِ بِهِ عِلَيْ فَشَى عَ كَثَيرٌ وَلِيَ مَا لَكُ مَعَ كَثَيرٌ وَالْمَا أَرَدُتَ اسْتَقْصَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِكَيّابِ وَحِكَابِاتٌ كَثَيْرَةُ وَإِنْ أَرَدُتَ اسْتَقْصَاءَ ذَلِكَ فَعَلَيْكَ بِكَيّابِ

شُواهِدِ الْحَقِّ فِي الْإِسْتِغِاثَةَ بِسَيِّدُ مِالْخَلْقِ عِلَيْ لِلْعَلَّامَةِ النَّهَ مَانِي \*



﴿ فَصْلٌ فَى بَيَانِ شَرَفِ اللَّهِ بِنَةِ الْمُنَوَّرَةِ وَقَصْلُهَا ﴾

إعْلَمْ أَنَّ مدينَتَهُ عِلْكُ أَفْضَلُ الْبلادِ بَعْدَ الْبِلَدِ الْحَرَامِ وأَوْجَبَ الإمامُ مالكُ رَحِمُ اللهُ تعالى وَرَضِيَ عَنْهُ فَصْلَهَا عَلَى مَكَّةً وَالاحترامَ . وَقَدْ خَصَّهَا اللَّهُ تَمَالَى بَأَعْظَمِ الْفَضَا إِلَّى وَحَبَاهَا بَأَشْرَفَ ِ الْمَا ثَرُ وَالْحُصَا ثِلُ وَطَيِّبَ تَرْ بَنَهَا بَأَنْ صَيَّرَهَا مَوْطِينًا لِنَبْيِّهِ فَي حَيَاتِهِ وَمُسْنَقَرًا لَهُ عِلْكُ بِعَدَ وَفَاتِهِ وَلَذَلِكَ سُمُيَّتُ طِيْبَةٌ ﴿ وَخَصَّهَا بأَعْظَمَ حُرْمَةٍ كَاخَصَّهَا أَيْضًا بأَنْضَل مَصَدِّهِ الأُمَّةِ . وَصَمَّاهَا فَيَ كتابهِ ( الدِّءَارَ والإِمَانَ) و ( مُدْخَلَ صِدْق ) قالَ اللهُ تَمَالَى (والَّذِين تَبَوُّو ا الدَّار والإِيمانَ ) قالَ عُمْمَانُ من عَبْدِ الرَّحْمَن وعَبْدُ اللهِ من جَمْنُو سَمَّى اللهُ اللَّهِ بِنَــٰةَ الدَّارَ والإِمَانَ أَى ۚ لاَ نَّهَا مَظْهَرُ الإِمَانِ ومَصِيرُه . وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنهُ قَالَ قَالَ سَيَّدُنا رسُولُ الله عِلْمُ ( الْمَدِينَةُ قُبَّةً الإِسْلاَمِ وَدَارُ الإِعانِ وأَرْضُ الْهَجْرَةِ وَمَثْوَى الحلال والحرامِ ) رَواه الطَّبَرانيُّ في الأوْسَطِ بإسنادِ لابأس به . وَفِي الحَدِيثِ الشَّرِيفِ ( إِنَّ الإِمَانُ لِيَأَ رِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَا تَأْ رِزُ الحَيَّةُ ۚ إِلَى جُمُوْ هَا ﴾ رَواهُ البُّخَارِيُّ في صَحيحِهِ \* وَيَأْ رِزُ ۗ كَمَسْجِدْ أَى ۚ يَنْقَبْضُ وَ يَجْنَمُ عُ وَيَنْضَمُّ وَيَلْنَجِي ۚ وَقَدْ رَأَيْنَا كُلَّ مُؤْمِن لهُ مِنْ نَفْسِهِ سَائِق إلى الْمَدِينَةِ لِخُبِّهُ فِ النَّبِيِّ عَيْلُ فَيَشْمُلُ ذَلِكَ جميعً الأَزْمِنَةِ لانَّهُ في زَمَنِهِ عِيْكٌ لِلْتَعَلُّم مِنْهُ وفي زمَن الصَّحَابَةِ وَالنَّابِمِينَ اللَّهِ قُنْيَةَ اللَّهِ بَيِّمْ وَمِنْ بَعْمْ وَأَلِثَ لِزِيارَتُهِ وفضْل بَلَدِهِ والتَّبَرُّكِ بَمُشَاهَدَةِ آثارهِ عِلَيْ والانِّبَاعِلهُ في سكناها وقالَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلاَمُ ( وَقُلْرَبِّ أَدْ خِلْنَى مُدْخَلَ صِدْق وأَخْرَجْني مُخْرَجَ صِدْقِ ) الآية فَمُدْخَلُ صِدْرِق المَدِينَةُ ' ومُخْرَجُ صِدْقِ مَكَّةٌ وسُلْطَانًا نَصِيرًا الأَنْصَارُ كَا رُويَ عَنْ زَيْدٍ ابن أَسْلَمَ · وروى البُخَارِى عَنْهُ صلى عِلَىٰ انهُ قالَ ( أَنَّ إِبرَاهِيمَ حَرَّمَ مَكَةً وَدَعَا كَمَا وَحَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ كَا حَرَّمَ إِبراهِيمُ مَكَةً وَدَعَوْتُ كُمَّا فِي مُدِّهَا وَصَاعِهَا مِثْلَ مَادِعًا إِبْرَاهِمُ لِلَمَكَّةَ ﴾ وَ قَالَ عِلْكُ إِلَى اللَّهُمَّ بِارِكُ لَنَافِي مَدِينَيْنَا اللَّهُمَّ بِارِكُ لَنَافِي صَاعِنِا اللَّهُمَّ بِارِكَ لَنَافِي مُدِّنَا اللَّهُمُ اجْمُلُ مِمَ الْبَرَكَةِ بِرَكَنَّيْنِ) وَعَنْ عَلَي بِنِ أَبِي طَالِبٍ كرم مَ اللهُ وَجْهَهُ وَرَضَى عَنهُ أَنهُ قَالَ خَرَجْنَا مِعَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ حَتى كُنَّا عِنْدَ السُّقْيَا التي كَانَتْ لِسَمْدِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَىٰ ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ إبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلَيْكُ دَعَاكَ لِأَهْلَ مَكَّةً بِالْبَرَكَةِ وَأَنَا مُعَمَّدُ ۗ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ وَ إِنِّي أَدْعُوكَ لِأَهْلِ اللَّهِ يِنَةِ أَنْ تُبَارِكَ لَهُمْ فِي

صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمِمْ مِثْلَ مَا بارَكْتَ لِأَهْلِ مَكَّةً ۖ وَاجْعَلُ مَمَّ الْبَرَكَةِ كَرَكَنَيْنَ ﴾ رَوَاهُ الطُّبْرَاني في الأوْسَطِ بإسْناد جَيَّدٍ قَوَى ۗ وَقَوْ لهُ ۗ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ﴿ فَي صَاعِنَاوَ مُدُّنَّا ﴾ يُريدُ في ظَمَامِنَا المَسكيلِ بالصَّاعِ وَاللُّهُ وَ مَعْنَاهُ أَنهُ يَلِكُ دَعَالَهُمْ بِالْبَرَكَةِ فِي أَقْوَاتِهِمْ جَمِيمًا وَ هَذَا الأَمْرُ مُشَاهَدٌ فِي الحِيسُّ وَالْمَمْنَى وَتَلْهِ الْحَمْدُ حَتَّى فِي تَحْصِيلُ طَلَّبِ الْعِلْمِ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنُوَّرَةِ بِبَرَكَةَ دُعَانُهِ عِلْ وَجَزَاهُ اللهُ عَنَّا خَيْرًا. وَ قَالَ مَيْكُ ﴿ مَنِ اسْنَطَاعَ أَنْ كَمُوتَ بِاللَّهِ بِنَةً فَلْيَمُتُ بِهَافَا نِي أَشْفُمُ لِمَنْ تَمُوتُ بِهَا ﴾ رَواهُ النُّرْمُذِيُّ. وَالْبَيْهَقِّ وَابن حبَّانَ في صَحيحهِ ﴿ مَنْ اسْنَطَاعَ أَنْ تَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ فَإِنَّهُ مِنْ يَمُوتُ مَهَا أَشْفُمُ لهُ وَ أَشْهَدُ لَهُ ) وَفَيْرُوايَةِ (فَانهُ مَنْ مَاتَ مَهَا كُنْتُلهُ شَفَيْعاً أَوْ شَهَيدًا ا يَوْمَ الْقيامَةِ ) وَفَورُ وَا يَةٍ عَقَبْ ذَ لِكَ ﴿ وَ إِنِّي أُوَّلُ مَنْ تَنْشَقُّ إِ عَنْهُ ۖ الأرْض أنمُ أبو بكر ثُمَّ عَرَ ثُمَّ آنِي أهل البقيع ثُمَّ أنْ نظرُ أهل مكتَّ ) وفي صَحيح الإمام البُخاري عَنْ أي هُرَ يْزَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَالَمَا لِللهِ ( على انقاب الْمَدِينَة مَلاَ يُحَةُ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُون ولاَ الدَّجَّالُ )و رَوى مُسْلِيمٌ أَنَّهُ عِيلَكُ قَالَ ( مَنْ أَخَافَ أَهَلَ الْمَدِينَةِ أَخَافَهُ اللَّهُ وَكَانَتْ عَلَيْهِ لَمْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِحَةِ وَالنَّاسِ ۚ أَجِعِينَ ﴾ وفي فَضَائِل الْمَدينَةِ

لِلْجُنْدِي حَدِيثُ ( أَبُّمَا جَبَّارِ أَرَادَ الْمَدِينَةَ بَسُوءِ أَذَا بَهُ اللهُ تَعَالَى كَا يَذُوبُ المِلْحُ فِي المَّاءِ ) وأُسْنَهُ ابْنُ زُبَالَةً عَنْ سعيدِ بن المُسَيِّبِ رَضَى اللهُ عَنهُ أَن رَسُولَ اللهِ عَلَيْ أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ فَرَفَعَ يَديْهِ حَتَّى رُرُوىَ عُفْرَةً إِطْيَهِ ثُمُّ قَالَ (اللَّهُمَّ مَنْ أَرَادَ نِي وَأَهْلَ بَلَّدِي بسُوء فَعَجُّـلُ مَلاً كُهُ ﴾ ورَوَى الطَّبَرَانيُّ في الأوْسَطِ برجَّالِ الصَّحيح حَدِيثُ ( اللَّهُمُّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ وَأَخَافَهُمْ فَأَخِفِهُ وعَلَيْهِ آهَنَّهُ اللَّهِ وَالْمَلاَ يُحِكَّةُ وَالنَّا سَأَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرَّفٌ ولاعَدْلُ ﴾ أَى لَا فَرْضٌ وَلَا نَفْسُلُ . وفي روَ ابَةٍ لِغَيْرٍ هِ ( مَنْ أَخَافَ أَهْـلَ الْمَكِينَةِ أَخَافَهُ اللهُ بَوْم القيامَةِ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَقْبَلُ مِنْهُ مَرْفًا وَكَاعِدُلاً ﴾ وروى النِّسَائيُّ حديث (من أَخَاف أَهُل المدينةَ ظَالمًا لَهُمْ أَخَافَهُ اللهُ وكانت عليه لعنهُ الله ) الْحَديث . والأَحَاديث في هذا الباب كَثِيرَةٌ . وفي الصَّحيحَانِ في أحادِيثِ تَحرُجٍ الْمَدِينَةِ (فَمَنْ أَحْدَثَ فِيها حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فِعَلَيْهِ لَعْنَةُ الله والمَلاَئِكَةِ والنَّاسِ أَجْمَعَينَ لا يَقْبَـلُ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَةِ صَرْفًا وَلا عدالاً ) وَ لَفُظُ الْدُخَارِي ۗ (صَرْف ولاعَدْلُ ) قِيلَ الصَّرْفُ الفَر بِغَـهُ والعَدْلُ التَّطُوُّعُ وَنُقُلَ عَنِ الْجُمْهُورِ . وِقِيلَ عَكْسُهُ وَقَيلَ الصَّرْفُ

التُّوْ بَهُ والعَدُلُ الفِدْية ُ قَيلَ والْمَعْنَى لا يَقْبَسَلُ فَر يضَتَهُ ونافيلَتهُ ۚ أَوْ تَوْبَنَّهُ قَبُولَ رضَّى وَلا يَجِدُ فِى القيامَةِ فِدَاء يَفْنَدِي بهِ مِنْ يَهُودِي أَوْ نَصْرَا نِي ۗ بِخِلاَفِ سائِر الْمُذُ نَبِينَ وَقِيلَ غَيْرٌ ذَ لِكَ وَمَعْنَى هَذَا اللَّمْنِ الْمُبَالَغَةُ فِي الإِبْعَادِ عَنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تِعَالَى وَالطَّرَّدِ عَنِ الْجَنَّةِ أُولَ الأَمْرُ لأَنَّهُ كُلَّمْنِ الْـكُمْنَارِ \* (قالَ القاضِي ) وَمَمْنِي قُولِهِ ( مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا إِلَى آخَرِهِ مَنْ أَتَى فِيهَا إِنَّمَا أَوْ آوَى مَنْ أَنَّاهُ ۖ وَضَمَّهُ إِلَيْهِ وَحَمَاهُ وآوى بالْمَدِّ والقَصْر ْقَالَ وَاسْنَهَ لُّوا بِهِ عَلَى أَنَّ ا ذَلَكَ مِنَ الْـكَبَائِرِ لِأَنَّ اللَّعْنَةَ لاَتَـكُونُ إلاَّ في كَبِيرَةٍ قُلْنَا فَيُسْتَفاد مِنْهُ أَنَّ إِنْمَ الصَّغِيرةِ بهاكا نُم الْكَبَرَّةِ بِغَيْرِ هَا لِصِدْق الإِنْمِ مَا َبَلْ نَقَلَ الزَّرْ كَشَيُّ عَنْ مالِكِ رحِمهُ اللهُ تَعَالَى مَا يَقْنَضَى شُمُولَ ۗ الْعَدِيثِ الْمَذْ كُورِ لِلْمُكَرُّوهِ كَمَا بَيْنَّاهُ فِي الأَمْسُلِ وَذَلِكَ لأَنَّ الإِساءةَ بحُضُور انْمُلِكَ لَيْسَتْ كالإِساءة في أَطْرَافِ المَمْلُكَةِ وَ أَفْهَنَا اللهُ تَعَالَى لِلْمُنْ الأَدَبِ فِي هَــذِهِ الْحَضْرَةِ الشَّرِيفَةِ بِمَنَّهِ وَكُرَمِهِ آمَينِ •

## ﴿ فَصْلٌ فَى الْحَثِّ عَلَى حَفِظِ أَهْلُهَا وَ إَكُرَ مِهُمْ وَالتَّحْرِيضَ عَلَى الْمَوْتِ بِهَا وَاتَّخَاذَ الأَصَلَ ﴾ الْمَوْتِ بِهَا وَاتَّخَاذَ الأَصَلَ ﴾

وَ فِي كِتَابِ ابنِ النَّجَارِ عَنْ مَعْقُــل بن يَسَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قالَ قالَ سَيِّدُنا رَسُولُ اللهِ عَلَى ( الْمَدِينَةُ مُهَاجَرى فيهَا مَضْجَعى وَمِنْهَا مَبْعَتَى حَقِيقٌ عَلِي أُمَّتَى حِفْظٌ جِيرًا نِنَى مَاجْنَنَبُوا الْـكَبَالِرَ مَنْ حَفَظَهُمْ كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ القَيَامَةِ وَمَنْ لَمْ تَحْفظهُمْ سُفِّيَ مِنْ طِينةِ الْخَبَالِ ) قِيلَ لِلْمُزَّنَى مَاطِينَةُ الخَبَالِ قال عُصَارَةً أَ أَهْلِ النَّارِ وَتَفْسِيرُ طِينَةِ الخَبَالِ بِذَلِكَ رَفَعَهُ مُسْلِمٌ والْحَدِيثُ فِي الْكَبِيرِ لِلْطَبَرَانِي بِسَنَدٍ فِيهِ مَنْرُوكُ وَلَقْظُهُ ﴿ الْمَدِينَةُ مُهَاجِرِي ومَضْجَعَى فِي الأَرْضِ حَقُّ عَلَى أُمَّتَى أَنْ يُكُرِّمُو جَيْرَانِي مَااجْتَنَبُوا الْكَبَائُرَ فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ سَقَاهُ اللهُ مِنْ طِينةِ الْخَبَالِ) قُلْنَا ﴿ يًا أَبَايَسَارَ وَمَا طِيْنَةُ الْخَيَالَ قَالَ عُصَارَةُ أَهُلَ النَّارِ \* وَرُوى القَاضِي أَبُوالْحَسَنَ عَلَى الْهَاشِيعِ فِي فَوَاثِدِهِ عَنْ خَارِجَةً بْن زَيدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَيِّدُ نَا رَسُولُ اللهِ عَلَى (الْمَدِينَةُ مُهَا جَرى وفِيهَا مَصْجَمَى ومِنهَا مُخْرَجِي حَقٌّ عَلَى امَّتِي حَفْظُجِيرَ انِي فِيهَا مَنْ

حَفِظَ وَصَيْتَى كُنْتُ لَهُ شَهَيدًا يَوْمَ الْقُيامَةِ وَمَنْ ضَيَّقَهَا أُورْدَهُ اللَّهُ حَوْضَ الْخَبَالِ ﴾ قِيلَ وَمَاحَوْضُ الْخَبَالِ كِارَسُولَ اللهِ قَالَ حَوْضٌ مِنْ صَدِيدِ أَهْلِ النَّارِ . وَ فِي مَدَّارِ لِلهُ عَيَاضِ قَالَ مُعِمَّةُ ۚ ثُنُ مَسْلَمَةً سَمِيْتُ مَالِكِ بِنَ أَنَسَ رَحِمُ اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ ۚ دَخَلْتُ عَلَى الْمُهْدِيُّ فَقَالَ أَوْصَنَى فَقُلْتُ أَو صِيكَ بِتَقَوَى اللَّهِ وَحَدَّهُ وَالْعَطْفَ عَلَى أَهْل بَلِدِ رَسُولِ اللهِ عِيْكِ وَجِيرَ انهِ فَإِنهُ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِيْكِ قَالَ ا ﴿ اللَّهِ بِنَةُ ۚ مُهَّاجَرِى وَقَيْهَا مَبْمَنَى وَبِهَا قَدْى وَأَهْلُهَا جِيرَانَى فَنَ ۗ حَفِظهُمْ فَيَّ كُنْتُ لَهُ شَفَيِعاً أَوْ شَهَيدًا يَوْمَ الْقيامَةِ وَمَنْ لَمْ يَحَفَظ وَصِينِي فِي جِيرًا فِي سَقَاهُ اللهُ مِن طينة الْخَبَالَ فَفَعَلَ مَا أُوصَاهُ ١٠ وَرَوِيمَ اللَّهُ مَا اللَّهُ تَمَالَى وَرَضِي عَنْهُ فِي اللَّوَطَّأِ إِنَّ النَّبِيَّ عَلَىكِ. كانَ تَجالسًا وَقَدْ يُحْفَرُ بِالْمَدِينَةِ فاطَّلَعَ رَجُلُ فِي الْقَبْرِ فَقَالَ بِنْسَ مَضْجِمُ الْمُؤْمِن فَقَالَ رَسُولِ اللهِ عِيْكِ بَنْسَ مَا قُلْتَ قَالَ الرَّجُلُ إِنِّي لَمْ أُردْ تَعْذَا إِنَّمَا أَرَدْتُ الْقَتْلُ فَي سَبِيلِ اللهِ فَقَالَ وَسُولُ اللهِ عِيْكُ ( لا مِثْلَ لِلْقَنْلِ في سَدِيلِ اللهِ مَا عَلَى الأَرْضِ بُقْعَةُ أُحَبَّ إِلَى مِنْ أَنْ يَكُونَ قَبْرَى مِهَا مِنْهَا يَعْنَى اللَّهِ بِنَةً ﴾ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ وَرَوَى مَالِكُ ۚ وَالْبُخَارِيُ ۗ وَرَزِينُ ٱلْعَبْدِي أَنَّ مُحَرَّ بِنَ الْحَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ

عَنْ ۚ قَالَ ﴿ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي سَبِيلِكَ وَاجْعَلْ مَوْ بِي فِي بَلِدِ رَسُولِكَ ) وَرَوَى الطَّبْرَانَى فِي الْحَبِيرِ بِسَنَدٍ حَسَنِ وَلَفْظُهُ ( مَن اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ فَإِنهُ مَنْ مَات سَمَا كُنْتُ لَهُ شَهَيدًا أَوْ شَهَيعًا يَوْمَ الْقَيَامَةِ ) وَرَواهُ ابْنُ رَزين بنَحْوِهِ وَزَادَ ﴿ وَإِنِّي أُوَّل مَنْ تَنْشَقُّ عَنْهُ الارْضُ أَنُمُ أَبُو بَكُو أَمُ عَمَرُ أَنُمُ آنى أَهْلَ البَقيعِ فَيُحْشِرُ مُونَ ثُمَّ انْتَظُرُ أَهْلُ مَكَّةً فَأُحْشَرُ بَيْنَ الْحَرَ مَنْنِ)\* وَفِي مُسْلِمٍ وَفِي الْمَوْطاءِ والتُّرْمُذِي عَنْ بَخِيس مَوْلَى مُصْعَب بْنِ الزُّ بَدْ أَنَّهُ كَانَ جالِسًا عِنْدَ ابْن عُمْرَ فِي الفِيْنَــةِ فَأَنَّتُهُ مَوْلاةٌ تُسَلِّمُ عَلَيْهِ فَقَالَتْ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجِ يِاأَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنَ الشَّنَدُّ عَلَيْنَا الزَّمَانُ فَقَالَ كَمَا عَبْدُ اللَّهِ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ ﴿ اقْسُدِى لَكَاعَ ﴾ وَلَفَظُ التُّرْمُذِيُّ ( أصبري لُكاعَ ) فأنى سَمِعْتُ رسُول اللهِ عِلْكُ يَقُولَ ( لايَصَبْرُ على لأوانِها وَشِيَّاتِهَا أَحَدُ إِلاَّ كُنْتُ لهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا بَوْم القيامة ) فإِنْ قيلَ ما مَعْنَى التَّرَدُّدِ في قَوْلُهِ شَفَيعًا أَوْ شهيدًا وَمَا مَعْنَى مَذْهِ الشَّفَاعَةِ مِعَ عُدُرُمِ شَفَاعَتِهِ عَلَيْكُ ( قُلْنَا ) ذَ كَرَ عِيَاضٌ رَحِمهُ اللهُ تعالى مَا مُلَحَصُّهُ أَنَّ بَعْضَ مَشَايَخِهِ جَعَلَ أُو ۚ لِلشَّكِّ مِنَ الرَّاوي

وَأَنَّ الظَّاهِرَ خِلِانَهُ لِكُنَّرَةِ رُواتِهِ بِذَلِكَ بَلِ الظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ لَهْظِهِ عَيْلُ فَأَمَّا أَنْ يَكُونُ اعْلِيمَ بِهَذِهِ الْجُمْنَاةِ هَكِذَا وَإِمَّا أَنْ تَـكُونَ أَوْ لِلنَّقْسِيمِ وَيَكُونَ شَفِيعًا لِلعَاصِينَ وشَهَيدًا لِلْمُطْيِعِينَ أَوْ شَهَيدًا لِمِنْ مَاتَ فِي حَيَاتِهِ وَشَفَيعًا لَمَنْ مَاتَ بَعْدَهُ ( قَال ) وَهَذِه الشَّمَاعَةُ أَو الشَّهَادَةُ زَائِدَةٌ على الشَّفَاعَةِ لِلْمُذْنبينَ أَوْ للعَامِلينَ في القيامة وعلى شَهَادته عِلَى على جميـم الامَّم فَيكُون تَخْصيصُهُمْ بذَلَكَ مَزيَّةً وزيادَةَ مَنْزلةٍ وحَظُوةٍ (قالَ ) وتَعْنَملُ أَنْ تَكُونَ أَوْ مَعْنَى الوَا و (قُلْتُ ) وَيَدُلُّ لَهُ مَارُواهُ الْبَزَّارُ مِ جَالَ الصَّحيح ِ عَنْ ءُمَرَ رَضَىَ اللَّهُ ءَنَّهُ بِلَفْظِ ( فَنَ صَبَرَعَلَى لأَواثِهَا وشِيَّتُهَا كُنْتُ لهُ شَفَيِهَا وشَهِيدًا يَوْمَ القَيامَةِ )وأَسْنَدَهُ الفَضْلُ الْجُنْدِيُ في فَضايِل الْمَدِينَةِ عَنْ أَى هُرَ يُورَة رضي اللهُ عَنْهُ أَيْضًا بُلَفْظِ \* (الْيَصْبُرُ أَحَدُ على لأواء المَدينَـة وفي نسخَـة وحَرُّهَا ) إلاّ كُنْتُ لَهُ شَفَيعًا وشَهَيدًا ) قَالَ القَارِضِي وإِذَا تَجْعَلْنَا أَوْ لِلشَّكُّ فَإِنْ كَانَّتِ اللَّهَٰظَةُ شَهِيدًا فَالشَّهَادَةُ ۚ أَمْرُ ۗ زَائد ۗ على الشَّفَاعَةِ الْمُجَوَّدَةِ الْمُدَّخَرَةِ لِغَيْرِ هم ۚ منَ الأُمَّةِ وَ إِنْ كَانَتِ اللَّفْظَةُ شَفِيعاً فَهَـذِهِ شَمَاعَةٌ غَيْرً العامَّةِ تَـكُونُ ا

لِأَهْلِ الْمَادِينَةِ إِبْزِيَادَةِ الدَّرجَاتِ أَوْ تَخَفَيْفِ الْحِسَابِأُوْ بِأَ كَرَامِهِمْ بَوْمَ الْقيامةِ بِأَنْوَاعٍ مِنَ الْـكَرَامات كابوا أَيْهِمْ في يِظلُّ العَرْ شِ أَوْ كُوْنهم في رواح وعلى منا برأ والإسراع بهم إلى الْجَنْةِ أوْ غَيْر ذَالِك مَنْ خُصُوصِ الْـكَرَ امَاتِ ( قُلْتُ) ويَحْنَمَلُ أَنْ يُجْمَعَ لَهُمْ بَبَرَ كُمِّ شَفَاعَنه عَلَيْ وَشِهَادتهِ الْخَاصَّةِ بِينَ ذَلِكَ كُلُّهُ فَالْجَاهُ عَظَمْ وَالْكَرِّم وَاسِمُ وَمَا كَيْهُ الوَصِيَّةِ بِالجَارِيُوْيَةُ ذَلِكَ وَيَحْتَمَلُ أَيْضًا أَنْ يَكُونَ البواد معَ ذَلِكَ البُشرَى بمَوْتَهِمْ كَلَى الإِسلام لأَنَّ شفاعتهُ وَشَهَادتهُ عَيْلُ الْمَذْ كُورةَ خَاصَّةٌ بِالْمُسْلِمِينِ وَكَفِي بِذَلِكَ نِعْمَةً وَ مَزِيةً \* اللَّهُمَّ ارْزَقْنا بِهَا قَوَ ارًا ورزْقًا حَسَنًا اللَّهُمَّ آمين \* وَأَسْنُدَ ابْنُ أَى حَثْمَةً حَلِيثَ ( مَنْ كَانَ لَهُ بِالْمَدِينَةِ أَصِلُ ۗ فَلْيَتْمَسَّكَ بِهِ وَمَنْ لَمْ يِكُنْ لَهُ بِهَا أَصْلُ فَلْيَجْكُو لَهُ بِهَا أَصْدَلاً وَلُو ۚ قَصَرَةً ﴾ قالَ ابْنُ الأَثْيِرِ القَصرَةُ مُحَرًّ كَةُ أُصلُ الشَّجَرَةِ أَيْ ولو نَخْلةً وَ احدةً وقال عَقِبَهُ ﴿ فَلَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ يَكُونُ ۗ الَّذِي لَيْسَ لَهُ بِهَا أَصْلُ كَالْحَارِجِ مِنْهَا المُجْنَازِ إِلَى غَيْرَهَا \* وَرَوِي النَّرْمَذِي تَعَنَّهُ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ ﴿ آخِرُ قَرْيَةٍ مِنْ قُرَّى الإسْلاَمِ خَرَابًا الْمَدِينَةُ ) وَرُوَى ابْنُ الْبُخَارِى وَاثْنُ الْجَوْزِيُّ

فِي الوَ فَاءِ عَنهُ عِلْكِ أَنَّهُ قَالَ ( غُبَّارُ اللَّهِ بِنةِ شِهَا يُهِ مِنَ الْجُهُمَامِ ) وأمَّا بركاتُ مُمَارِهَا فَغَزيرَةٌ وَالأَحَادِيثُ في ذَلِكَ كَثيرةٌ زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَ تَعْظَيمًاوَ فَضَلاً وَ تَسَكُّر بِمَا فَنَ ۚ ذَلكِ مَاوَرَدَفِي صَحَيْح ِ مُسْلِمٍ إِ حَدِيثُ ( مَنْ تَصَبَّحُ بَسَبْعِ تَمَواتِ مِمَّا بَيْنَ ۖ لاَ بَتَّيْهَا. حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ شَيْءٌ حَتى يُمْسى ) وَفِ الصَّحيكِينَ حديثُ مَنْ تصبَّح بسبم تُمرات عَجُوةٍ لَمْ يضُرَّهُ ذَلك اليوم مَمُّ ولاسيحُر ﴿ ﴿ ورواهُ احمدُ برجال الصَّحيحَن بلفظ ( منْ أ كلسبْع تَمَرات عجْوة ممَّا بين لا بتي المدينة على الرِّيق لم ْ يضُرَّهُ يو ْمهُ ذلكَ شيْءٍ حتى " يُمْسَى ) \* قال قُلُيْهُ وَأَظُنُّهُ قَالَ \* وإنْ أكلها حين نُمْسَى لمْ يضُرَّهُ شَيْءٌ حتى يصبح \* ورواهُ ابْنُ زبالة بلفظ ( من تصبَّح بسبْع تمرَاتِ منالعجْوة لاأعْلمُهُ ُ إلاّ قال من العالية (١) لم يضُرَّهُ يؤمنن سُمٌّ ولا سحرٌ وفي صحيح مُسْلَم حديثُ ( إِنَّ في عجْوَ ة الِعَالِية شفانًا أَوْ أَنَّهَا تَرْيَاقُ ۖ أُوَّالَ َ البُكرَةُ ﴾ وروى أحْمَدُ رَحمهُ الله تَعَالَى برَجال الصَّحيح حَدِيثًا فيهِ ( وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَمَأَةُ كَوَادُ العِينِ وَأَنَّ العَجْوَةَ مَنَّ فَاكُهُ إِلَّهُ \* ) \* وروى النَّسَائي وأبُو داورُد الطَّيَّالِسي والطَّبْراني في (١) اسم مكان جنوب المدينه .

الثَّلاَ ثَهِ بسَنَدٍ جَيِّد حديثًا ( الْحَمْأَةُ مِنَ الْمَنَّ وَمَاوَهُما شِفِاء لِلْمَيْنِ والعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَ هِيَ شَهَا٤ مِنَ السُّمِّ ﴾ وروى ان حبَّانَ عَن ان عَبَّامِن رضي اللهُ عَنْهُما أنَّهُ قالَ (كانَ أَحَبُّ النَّمُو إلى رَسُول اللهِ عَلَيْ العَجْوَةُ ) وهي الآن تُستَعَى في الغالِب بالتَّمْرِ الْجَادِي أو شِبْهُ الصَّفَاوِي أَوْ يَعْلَمُهُ أَهْلُ الْبُسْنَا نِالْمُسَمَّى بِالْفَقِيرِ إِلَى يَوْمِنا هَذَا وفي حديث صَحِيح خَيْرُ نَمَرْ كُمْ الْبَرْ نَيُّ كُغْرِجُ الدَّاءَ ولاداءَ فيه )وَ الحَدِيثُ المام و الماين لا بَيْنَها شيفاع ) يشمّل جميع الما كُولات المو جُودة في المدينة المنوَّرة والْمُرَادُ بِاللَّهُ بَتِينِ الْحَرَّةُ الشِّرْقيَّةُ وَالغَرَ بيَّةُ \* وَفَي مُسْلِمٍ إِ حَدِيثُ ( ياعَاعَائِشَةُ بَيْتُ لا تَمْرَ فيهِ جِيَاعٌ أَهْلُهُ ) قَالَهَا مَرَّتَيْنِ أَوْ أَلَاثًا وفيهِ أَيْضًا حديثُ ( لا يَجُوع أهْـلُ بَيْتِ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ ) وفي الْكُبر وَالصَّفِيرِ لِلطَّبَرَارِنِي وَ رَجَّالُ الصَّفِيرِ رَجَّالُ الصَّحِيحِ عَن ان عَبَّامِن رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُول ( كانَ رَسُول اللهِ عِلَيُّ إِذَا أَيِّي بِالْبِا كُورَةِ مِنَ الثِّمَا رُوَضَعَهَا عَلَى عَيْنَيَهِ ثُمَّ قَالَ (اللَّهُمَّ كُمَّاأُطْعَمْتُنَا أُوَّلُهُ. فَاطْمِيْنَا أَخْرَهُ ثُمَّ يَأْمُو ۚ بِهِ لِلْمَوْلُو ُدِيمِنْ أَهْلُهِ ﴾ وَلَفْظُ الْسَكَبِيرِ (كانَ إِذَا أَنِيَ بِالْبِا كُورَةِ زِمِنَ التَّمْرِ قَبَّلَهَا وَجَعَلَهَا عَلَى عَيْنَيْهِ ﴾ الْحَدِيثَ وفِي نَوَادِرِ الْحَكِيمِ التُّرْمُذِيَّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ رَفْنِيَ اللَّهُ عَنْهُ

أنه ُ قالَ (كانَ رسُولُ اللهِ عِلْكُ أَذَا أَنِيَ بِالبَّا كُورَةِ مِنْ كُلُّ شَيْء قَلْهَا وَوضَعَهَا عَلَى عَيْنِهِ الْيُدْنَى ثَلَاثًا ثُمَّ عَلَى عَيْنِهِ الْيُسْرَى ثَلَاثًا ثُمَّ يَقُولُ اللَّهُمَّ ) الْحَدِيثَ بنَحُوهِ وإلَى أَلاَّنَ أَهُـلُ البَساتين إذاً بَانَ عِنْدَهُمُ الْبُسْرُ أَعْنَى الزَّهْوَ ) يَأْتُونَ بِهِ وَيضْمُوهُ فِي الحُبْرُاةِ الْمُعَلِّرَةِ بَيْنُ كَا وَتَيَمُّنَا ثُمَّ تَأْخُذُهُ الْخَدَمَةُ \* وَرَوى الْبَزَّارُ بِسَنْدِ فيه ضَّمْفُ كديثُ ( يَا عَائِشَةُ إِذَا جَاءَ الرُّطَبُ فَهَنَيْنِي) وَرَوَ يُناهُ فِي الْغَيْلَانِياتِ وَقَدِيهَا أَيْضًا حَدِيثُ ﴿ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ عِيْلُ يُعْجِبهُ أَنْ يُفْطِرَ عَلَى الرُّطَبِ فِي أَيَّامِ الرُّطَبِ وَعَلَى النَّمْرِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رُطَبُ وَيَخْتِمُ مِنْ وَيَجْعَلُهُنَّ وَتُرًا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا ) وَفِيهَا حَدِيثُ ( كَانُوا النَّمْرَ عَلَى الرَّبِقِ فَإِنَّهُ يَفْتُلُ الدُّودَ ) \* وَأَنْوَاعُ تَمْرُ اللَّهِ بِنَةَ كَثَيرَ أَنَّ مِنْهَا النَّوْعُ الْمُسَمَّى بِالصَّيْحَانِي وَقَدْ أَسْنِدَ الصَّدُّرُ ابْرَاهِيمُ مِنْ مُعَلِّدِ بِن مُوَّيِّدٍ الْحَمَوَى في كَيْمَا بِهِ ﴿ فَصْلَ أَهْلِ الْبَيْتِ ﴾ عَنْ جَابِرِ رَضَى اللهُ عَنهُ أَنَّهُ قَالَ ( كُنْتُ مَعَ النَّسَى عَلَيْ بَوْمًا فِي بَعْض حِيطَانِ المِدِينةِ وَيَد ُعلِي في يَدِهِ قالَ فَرَر ْنا بِنَعْل فَصاحَ النَّخْلُ مَذَا مُعِمَّدُ سَيِّهُ الأُنْسِياءِ وَهذا عَلَى سَيَّدُ الأَوْلِياءِ أَبُو الأَنْمِةِ الطَّاهِرِينَ ثُمَّ مَرَدُ فَا يِنَخُلِ فَصاحَ النَّخْلُ هَذَا مُعَمَّدُ وَسُولُ اللَّهِ وَهَذَا على سيفُ الله قالْتَفَتَ النَّبِي عَلَيْ إِلَى على فَقَالَ لهُ يَا عَلَى سَمَّةِ المَّيْحَانِي وَهُوَ حَلَيْتُ النَّبِ فَكَانَ هَذَا سَبَبُ تَسْمِيةٍ ذَاكِنَ العَبَّهُ عَلَى المَّيْحَانِي وَهُوَ حَلَيْتُ غَرِيبٌ فَكَانَ هَذَا سَبَبُ تَسْمِيةٍ ذَاكِنَ العَبْرُ النَّوْعِ بَهَذَا الاسْمِ لِأَنَّ يَلِكُ النَّخَلَاتِ كَانَتْ مِنْهُ \* وَالآنَ النَّمْرُ النَّوْعِ بَهَذَا الاسْمِ لِأَنَّ يَلِكُ النَّخَلَاتِ كَانَتْ مِنْهُ \* وَالآنَ النَّمْرُ النَّوْعُ لَا يَعْرُ فُونَ اسْمَهُ يَقُولُونَ (لوْنَ )

﴿ فَصْلٌ مِمَّا يَذْبَهَى مُرَاعَاتُهُ مِنَ الأَحْوالِ وَالآدابِ عَلَى مَنْ الْأَحْوالِ وَالآدابِ عَلَى مَنْ قَصَدَ زِيَارَتَهُ عِلَى اللَّهِ وَحَلَّ حِمَّى هَذَا الْجَنَابِ ﴾

يَنْبَغَى لِقَاصِدِ زَيَارَ تِهِ عَلَيْ أَنْ يَنْدِى النَّقَرَّبَ وِالْإِحْسِابِ

بِزِيَارَ ۚ قَبْرِهِ الْكَرِيمِ وَيَنْوِى مَهُ التَّقْرُب بِشَهُ الرِّحالِ لِمَسْجِدِهِ

الثَّرِيفِ وَالصَّلَاةِ أَنْهِ لِحَنَّهُ عَلَيْ عَلَى ذَلِكَ وَالنَّسَلِمِ عَلَيهِ عَلَيْ الثَّرِيفِ وَالصَّلَاةِ أَنْهُ عَلَى عَنْهُ قَرْى سَمِهِ نَهُ ) وَالْإِسْنَهُ فَارِ عِنْدَ فَلَوْلُهِ الشَّفَاءِ مِنْ الْمَهُ أَوْ فَالْمُوا أَنْهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُم جَاهُوكَ ) الآية وَطَلَبَهِ مِنهُ لِقُولُهِ تَعَالَى (وَلَوْ أَنْهُم إِذْ ظَلَمُوا أَنْهُم جَاهُوكَ ) الآية وَسُوال الشَّفَاعة ونوالِها مِنه عِنْدَ الله المورَد مِن وُجُودِها لِمن ذاره عليه السَّلَاةُ والسَّلاةُ والسَّلامُ وينوى مَع ذَلِكَ الإعْنَكافَ في مَسْجِدِهِ وَالسَّلاةُ وَالسَّلاةُ وَالسَّلامُ وينوى مَع ذَلِكَ الإعْنَكافَ في مَسْجِدِهِ وَالسَّلامُ وَالتَّهُ لِيمَ وَذِكْرَ الله تَعَالَى وَخَتَمَ القُوْ آنِ الْكَرِيمِ عِنْدَهُ والسَّلاة عَلَى جَبِرَ انِهِ وَإِكْرَامَهُم واحْتَرَامَهُم الله الله عَلَيْ عَلَيْهِ وَالسَّلاة عَلَى وَخَتَمَ القُوْ آنِ الْكَرِيم عَلَيْهِ والصَّلَاة عَلَيْهِ وَالْمَهُم وَالتَعْلَم وَالتَعْلَم عَلَيْهِ وَالْمَا عَنْ وَاحْتَم الْعُونُ آنِ الْكَرِيم عَلَيْه وَالسَّلام والمَه عَلَيْه والمَنْ السَّكَو عَلَى عَلَيْه والسَّلام والْمَه عَلَيْه والسَّلام والْمَه عَلَيْه والمَنْه عَلَيْه وَالْمَا عَلَى اللّه والْمَا عَنْه وَالْمَاهُ وَالْمَاهُ اللّه وَالْمَاهُ اللّه الله الله والمَاه عَلَى وَالْمَاه والمَنْه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَنْه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمُنْ اللّه والمَاه والمُنْه والمُنْه المَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَنْ والمَاه والمَاه والمُنْه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَاه والمَنْه والمَاه والمُنْه والمُنْه والمُعْمَاه والمُنْه والمُنْه والمَاه والمُنْه والمَاه والمَاه والمُنْه والمُولِيْم والمُنْهُ والمُنْهُ والمُنْهُ والمُنْهُ والمُنْهُ والمَاهُ

عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ والسَّلَامُ كُمَّا سَيَاتِي مِنَ الأَحادِيثِ الشَّرِيفَةِ وينْوى التَّبَرُكَ بِمَا يُوهِ الشَّرِيفَةِ إِلَى غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا يُسْتَحَبُّ لِلزَّاتِرَ نَعْلُهُ ( فَنَيَّةُ الْمَرْءِ خُيُرْ مِنْ عَمَلِهِ ) وأنْ يُحَثِّرَ في الْمَسِير مِنَ الصَّلاَّةِ وَالنَّسْلِيمِ عَلَيْهِ عِلَيْكُ بَلْ يَسْتَفُرْ قُ أُوْقَاتَ فَرَاغِهِ فِي ذَلِكَ وغَيْرُ هِ مِنَ القُرُبُاتِ وَأَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهُ على الشَّوْقِ والصَّبَابَةِ والْيُامِ وكُلَّمَا ازْدَادَ دُنُوًا ازْدَادَ غَرَاماً وَحُنُواً إِذْ مِنْ لازم حُبُّهِ عِلْكُ كَنْرَةُ الشُّوق إِلَيْهِ وطَلَبُ الْقُرْبِ مِنْ مَعَاهِدِهِ وآثَارِهِ وأَنْ يَنَتَبُّعُ إِنْ أَمْدَكُنَهُ مَا فَيَطَرِيقِهِ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الأَ ثَارِ الْمَنْسُوبَةِ لَهُ عَلَيْ فَيُحَيِّمُا بِالزِّيَارَةِ والصَّلَاةِ فيهَا وَأَنْ يَجْعَلَ السَّكِينَةَ والخُشُوعَ و الْحَضُوعَ شَعِارَهُ وَ إِذَا دَنَا مِنْ حَرَمِ اللَّهِ يِنَةِ وِأَ بْصَرَ رُبَّاهَا فَلْيَسْتَبْشر بِالْهَنَى وَ بُلُوغِ الْمُنَى وإنْ كَانَ كَلِي دَايَّةٍ حَرَّ كَمَّا أَوْ بَعِيرِ أَوْضَمَهُ ۗ نَبَاشُرًا بِاللَّدِينَةِ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا أَقْبُلَ عَلَى الْمَدِينَةِ مَنْ غَزُو أَوْ غَيْرِهِ حَرَّكَ دَابَّنَهُ حُبًّا لِلْمَدِينَةِ \* وَأَنْ كَجْنَهَدَ حَينَيْدِ في مَزْيِدِ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ وَ تَرْ دِيدِهِ إِكُلَّا دَنَّى مِنْ تِلْكَ الأَعْلاَمِ وَأَنْ يَسْرَجُلُ وَكَنْشَىَ اذَا قَرُبُ مِنْهَا أَدَبًا وَاحْتِرَامًا وَإِجْلَالًا وَإِعْظَامًا ُو ۚ أَنْ يَغْنَسُلَ قَبْلَ الدُّخُولِ إِنْ أَمْكَنَهُ وَإِلاًّ بِقَدَالدُّخُولِ وَيَتَطَيَّبَ

وَ يَلْبَسَ أَنْفُسَ ثَيَانِهِ وإذا شَارَفَ لِللَّهِ بِنَةَ الشَّرِيفةَ وَ تَرَاءَتْ لَهُ قُبَّةً ُ الْحُجْرَةِ المُنْيِفَةِ فَلْيَسْتَحْضَرْ عَظَمَتَهَا وَتَفْضِيلَهَا وَأَنَّهَا الْبُقُعَةُ التي اخْتَارَهَمَا اللهُ لِنَمْيَةٍ عِيْدًا لِللهِ وَيَدْعُو بَمَا يُفْنَحُ عَلَيْهِ فِيهِ وَأَنْ ثُمَّنَلَ في نَفْسه مَوَاقِعَ أَقْدَامِهِ الشُّريفةِ عِنِدَ تَرَدُّدِهِ فِيهَا وَأَنَّهُ مَا مِنْ مَوْضَعٍ يَطَوُّهُ ۖ إِلْآوهُوَمَوْضِعُ قَدَّمهِ العَزَيْرُ وَأَنْ يَبَدُأُ بِالْمَسْجِدِ الشَّرِيفِ وَلا يُعَرِّجَ عَلَىمَا سِوَاهُ مِمَّا لاضَرُورةَ به إلَيهِ وَيُبادِرَ إلى الزِّيَارةِ وَيَنْبَغِي لَهُ كُلُّمَا مَرَّ مِنْ جِهَةِ الْمَقَامِ الشَّريفِ وَكَوْ مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ أَنْ يَقْفَ ويُسكُّمَ وَأَنْ يَخْرُجَ كُلُّ يَوْمِ إِلَى البَقيم بَعْدَ السَّلَّامِ عَلَى النَّبِي عَلَىٰ اللَّهِ خُصُوصاً يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَأْتِي الْمَشَاهِيةِ الْمَعْرُوفَةَ بِالْمَدِينَةِ وأَنْ يَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاء بِالْحُدِ وَأَن بزُورَ جَبَلَ أُحدِ نَفْسَهُ فَفَى الصَّحيحِ (أُحُدُ جَبَلُ يُعِبُّنا وَ نُحِبُّهُ ) والأَفْضَلُ أَنْ يَأْتِي لِز يَارتهم يَومَ الْخَميس إِنْ أَمْكَنَهُ وَإِلاَّ فِي أَى يَوْمَ كَانَ وَأَنْ كَأْتِنَيَ مَسْجِدَ قُبِاءَ ويُسْتَحَبُّ إِنْيَانُهُ اسْتِيحْبَابًا مُوَّ كَدًّا وَكَانَ عَيْلُ إِنَّ رُورُهُ رَا كِبًا وَمَاشِيَا وَقَدْ ﴿ قَالَ عِلْكُ ( لأَنَّ أَصَلِّي فَهُا و كُمَّتَيْنِ أَتَحَبُّ إِلَى مِنْ أَنْ آيِي بَيْتَ الْمُقَدِينِ مَرَّتَيْنِ لُو ۚ يَعْلَمُونَ مَا فِي قُبَا لَضَرَبُوا إِلَيْهِ أَكْبَادَ الإبل ) وروى الطَّبْرَانيُّ فِي الْـكَبِيرِ بِلَفْظِ ( مَنْ بَوَضًّا فَأَسْبِغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ الْمُضُوءَ

جَاءَ مَسْجِهَ قَبَاءَ فَصَلَّى فيهِ رَكْفَتَيْنِ كَانَ لَهُ عَدْلُ عُمْرَةَ وَأَخْرَجَ ابْنُ مَا جَهَ عَنْ سَهُل بْن حُنَيْفِ رضي اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ سَيَّدُنا رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ ( مَنْ تَطَهَّرَ في بَينهِ ثُمَّ أَتَّى مَسْجِدَ قُبَاء فَصلَّى فيهِ صَلاَةً كَانَ لهُ كَا جُرْ عُمْرَةٍ ﴾ والافْضَلُ أنْ يأتِيهُ يَوْمَ السَّبْتِ إِنْ أَمْكُنَهُ وَإِلاًّ فِي أَيُّ يَوْمِ كَانَ نَاوِياً التَّقَرُّبَ بِزِيَارَ تَهِ وَالصَّلاَّةِ فِيهِ وَأَنْ يَكُونَ عَلَى وَضُوء حِينَ خُرُ وَجِهِ مِنْ بَيْنِهِ ﴿ وَمِنْهَا عَمِنَّةُ أَهْل الْمَدينَة وَسُكًّا نَهَا وَتَحَيَّةُ مُجاوِرِيهَا وَقُطَّانِها وِتَعْظيمِهمْ سِيَّمَا العُلَمَاءُ والصُّلَحَاءُ والأُّشْرَاف والفُتُورَاءُ وسَدَ نَهُ الْحُجْرَةِ وخُدًّامُهَا وَهَلُمُّ جَرًا إلى عَوامُّها. وخَوَاصُّها وَكِبارِهَا وصيفَارِهَا كُلُّ مِنْهُمْ عَلَى حَسَب حَالهِ ورْ تُبْدَيهِ وقَرَابَيْهِ إلى مَنْ لا يَيْتَى لهُ مَز يَّةٌ صِوَى كَوْنِهِ في هَذَا الْمَحِلُّ العَظيمِ وجارًا لِهٰذَا النَّبِيِّ الْـكَرِيمِ عِلْكَ وَهُوْلًا مِ يَشْبُتُ كَلْمُ حَقَّ الْجَارِ وَإِنْ عَظْمَتْ إِسَاءَتُهُمْ فَلَا يُسْلَبُ عَنْهُمْ إِسْمُ الْجَارِ وَقَدْ عَمَّةً عِيْلِ فَي قَوْلُهِ \* ( مَازَالَ يُوصيني جَبْرِيلُ بالجارِ ) ولَمْ يُخصِّصْ جَارًا دُونَ جَارَ قَالَ وَكُلُّ مَاحْتَجَّ بِهِ مُحْتَجٌّ مِنْ رَمْي عَوامِهُم بالابْزِدَاع و زَرْكِ الانبّاع فَإِنَّهُ إِذَا تَبَتَ في شَخْص مثلاً لا يُتْرَكُ إِكْرَامُهُ فَإِنَّهُ لا يَغْرُجُ عن حُكْمِ الْجَارِ وَلَوْ جَارَ

وَلَا يَزُولُ عَنهُ شَرَفُ مُسَاكَنَتهِ فَى الدَّارِ كَيْفَ دَارَ بِلْ يُرْجَى لَهُ أَنْ يُخْتَمَ لَهُ بِالْحُسْنَى وَيُمْنَحَ بِبِرَكَةِ مُحَلِّذًا الْقُرْبِ الصُّورِيِّ قُرْبَ المَّمْنِي \* فَرُبَ المَّمْنِي \* فَرُبُ المَّمْنِي \*

فَيَا سَاكِنِي أَكْنَافَ طَيْبَةً كُلُّـكُمْ

إلى الْقُلْبِ مِنْ أَجْلِ الْحَبِيبِ حَبِيبُ

﴿ وَمَنِهَا أَنْ يَتَصَدَّقَ عَلَيْهِمْ مَا أَمْكَنَهُ فَإِنَّهَ مُسْنَحَبُّ كَمَا ذَكَّرَهُ النُّووَى وا بْنُ عَساكرَ وَغَيْرُهِا كَالا يَخْفَى مِنْ مُضاعَفَةٍ أَجْرِ الصَّدَّقَةِ وَالْمَبَرَّاتِ بِالْمَدِينَـةِ كَمُضَاعَفةِ الصَّلَّاةِ مَحْرَمُهَا وَمِنْهَا الْمُجَاوَرَةُ مَهَا فإِنَّهَا مُستَحَبَّةٌ لمِنْ قَدَرَ مَعَ رَعَاية الأَدَبِ وانشراح الصَّدُّر ودوام السُّرُور واسْتمْرُار الْفَرَحِ يمُجاوَرَ فِي هَذَا النَّدِيُّ الْسَكَرِيمِ وَالْحُلُولِ بحَضْرَتُهِ الشَّرِيفَةِ والاكثار مِنَ الدُّعاءِ بالتَّوْفِيقِ بشُكْر كَعْذِهِ النَّعْمَةُ مَعَ قَرْ نَهَا بِحُسْنِ الادَّبِ اللَّاثِقِ بِنِلْكَ الْحَضْرَةِ وَالرَّغْبَةِ إِلَى اللهِ تَعَالَى فَي جَبْرِ النَّقْصِيرِ أَعَنِ القيامِ بُوَاجِبِ حَقَّهَا والاعنِرَافِ بالْقُصُور عَنْ حال السَّلَفِ الصَّالِحِ الْمَاضِينَ وكَنْرَةِ التَّفْكُرِ في حَالِهِمْ وَمَناقِبِهِمْ وَآدَابِهِمْ مَعَهُ عَلَيْكِ وَأَنْ يُلْزِمَ نَفْسَهِ مُدَّةً مُقَامِهِ في ذَلَكَ الْمُقَامِ الشَّريفِ بِزِمَامِ الْخَشْيَةِ والتَّمْزِيزِ والتَّمْظيمِ ويُلاَحِظَ

قَوْلَهُ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِينِ يَغُضُّونَ أَصْوَالَهُمْ عَنْدَ رَسُولُ الله أَ وَآتَكِ الدِّينَ امتَحَنَ اللَّهُ أَقُلُو بَهُمْ لِالتَّقْوَى كُلُّمْ مَغْفَرَةُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ﴾ ويَحْتَر زُ مِنْ رَفْعِي الصَّوْتِ بِعَضْرَتِهِ عِلْكُ وَيَعْتَقِدُ أَنَّ حُرْمَتَهُ مَيَّنًا كَحَرْمَتِهِ حَيًّا كِلْ أَشَدُّ فَمَا كُنْتَ صَانِعَهُ فَى حَيَاتُهِ فَاصْنَعَهُ بَعْدَ وَفَاتُهِ مِنَ احْترامهِ والإطْرَاق بَيْنَ يَدَيهِ وتَوْلَتُ الخِصامِ وتَوْلَتُ الْخُوْضِ فَمَا لا يَنْبَغَى أَنْ تَخُوضَ فيهِ في تَجْلِسِهِ فإن أبَيْتَ فَانْصِرَافُكَ خَيَرْ مِن ا مُعَامِكَ ﴿ وَيَنْبِغِي أَنْ مُحْرِ صَ عَلِي أَدَاء الصَّلَوَ اتِ الْخَمْسِ بِالْمُسَجِدِ النَّبُوئُ فِي الجَمَاعَةِ الْمُكْبَرَي لِحَدِيثُ رَوَاهُ أَحْمَدُ والطَّبْرَانِي فِي الأوْسَطِ ورجَالهُ ثِيقَاتُ عن أنسَ بن مَا لِكِ رضي اللهُ عَنْهُ أنَّهُ قالَ قالسيَّهُ نارسُولُ اللهُ عِلْكِ (مَنْ صَلَّى فَي مَسْجِدِي أَرْ بِمِينَ صَلاَّةً زَادَ الطَّبَراني لاَ تَفُونُهُ مُلاَّةً كُتُبتُ لَهُ مِناءَةٌ مِنَ النَّارِ وَبَرِاءَةٌ مِنَ المَذَابِ وبَرَاءةٌ مِنَ النَّمَاقِ ولا من حِبَّان في صحيحه عن أي هر يَرْةَ رَضِي اللهُ عنهُ أَنَّ مِنْ حِبن يَخْرُجِ أَحَهُ كُمْ مِنْ مَنْزِلهِ إِلَى مَسْجِدِي فَرَجُلٌ تُنكُنُّبُ لهُ حَسَنَةٌ وَرَجُلُ تُعَطُّ عنهُ خَطَيئَةٌ وفي رَوَايةٍ ( مَنْ دخَلَ مَسْجِدِي هَذَا لَصَـلاً وَ أَوْ لِذِكْرِ اللهِ تَعَالَى أَوْ لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ ُ يَعَلِّمَهُ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى وَلَمْ بِجُعَلَ ذَلَكَ ا

بمَسجه عَيْرُهِ \* ومَنْ دخلَ لِغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ كَانَ كَالَّذِي رَأْي مَا يَعْجِيهُ وَهُو لِيَيْرُو وَلاَ قُدْرَةَ لَهُ عَلَيْهِ فَهُوَ بمَنْزِلَةِ الرَّجُلِ يَنْظُرُ إلى مَناعِ غَيْرُهِ وَيتَأَكُّ الأَعْرَاضِ مَادامَ في الْمُسجِدِ عَمَّالاتُوابِ فيهِ حُوقالَ عَلَيْهِ الصَّلاة والسَّلامُ (صَلاَّةٌ في مُسجِدِ الْمَدِينَةُ بِعَشْرَةِ ٱلانِ صَلاَةِ وَصَلاَةٌ فَى الْمُسجِدِ الْحَرَامِ بِمَالَةٍ أَلْفِ صَلَاةٍ وَرُوكَ البَّيْهُ مَن عَنْ جَابِرِ رَضِي اللهُ عَنَهُ عَنِ النَّبِيِّ عِيْكِ. \* أَنَّهُ قَالَ (الصَّلاةُ في مَسجدي تعذا أَفْضَلُ من أَلْفِ صَلاَةٍ فِمَا يَسُواهُ إِلاَّ الْمُسَجِدَ الْحَرَامَ وَشَهُرُ وَمَضَاتِ } في مُسَجِدِي هذا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ شَهَرْ رَمَضَان فِمَا سُوَاهُ إِلاَّ الْمُسَجَدَ الْحَرَام)ويَنْبغي أَنْ يَسْنَحْضَرَ شَرَفِ المَسجِهِ وَجَلَالَتُهُ النَّاشِئَةَ عَنْ جَلاَلِ مُشَرِّفِهِ وأَنَّهُ مَهْبِطُ الوَّحْي كَمَا تَقَدَّمَ حَيْثُ اخْتَارِهُ اللهُ تعالى لِعِبادَاتِ نَبَيَّةٍ مُدَّةً إِقَامَتُهِ بِاللَّهِ يِنَةً إِالْمُنُورُوةِ نَحْوَ عَشْر سِنِينَ وَأَنَّهُ عِلَى السَّرَ بناءَهُ الأَصْلَىَّ بنَفْسِهِ المُعَظَّمَةِ وَكَانَ يَنْقُلُ مَعَ أَصْحَابِهِ اللَّبَنَ ابنائهِ فَيَسْتَحْضَرُ وَالْرُهُ وَالْمُصَلِّي فِيهِ شَرَفَهُ لِشَرَفِ مُشَرِّقِهِ عَلَيْ لِمَا صَحَّ منْ خَبَر ( خَرْ ما رُ كَبَتْ إِلَيهِ الرَّواحلُ مَسْجِدِي عَذَا وَالْبَيْتُ الْمَنْيِقُ ﴾ \* وَأَنْ يُكُثُّرُ مِنَ النَّافَلَةِ فيهِ مِعَ تَحَرِّى الْمَسْجِهِ الأَوَّلُ

وَ الأَمَاكِنِ الفَاضَلَةِ مِنهُ وَيُكْثَرَ مِنَ الدُّعَاءِ وَ الإِنابَةِ فَيهَا والاستعادَةِ مَمَّا اسْتَعَادَ مِنهُ النَّسَىُّ عِلَيْكِ وَأَن ۚ يَنْوِى الاعْتِيكافَ كُلَّمَا دَخَلَهُ وَأَنْ تَحْرُصَ عَلَى مُلاَزَمَتِهِ مُدَّةً إِقَامَتِهِ إِلاَّ لِلَصْلَحَةِ رَ اجِحة سيَّمَا إذا كَانَتْ مُدَّةُ إِقَامَتِهِ قَلْيَلَةً وَعَلَى الْمَبَيْتِ بِهِ وَلَوْ لَيْلَةً يُحْيِبِهَا وَيسْنَمِدُ أَدْبًا مِنَ النَّهَارِ اللَّحْيَاءِ بنَحْو نَوْمَةِ القَيْلُولَةِ وتَلْطيفِ الْغِذَاءِ واسْتَعْمَالَ مَا يُعِينَهُ عَلَى السُّهُرَ فَهَذِهِ إِاللَّيْلَةُ فَى الْعُمْرُ كَلَيْلَةً الْقَدْرُ ﴿ كَيْفَ لاوفِهَا يَحْصُلُ لِلْمُحِبِّ خَلْوَةٌ بَمَحِبُو بِهِ وَأَنسُ لِقَلْبِهِ يَسْنَكِشْرُ بهِ بُلُوغَ مَطْلُوبِهِ فَعَليهِ الاكثارَ فيهَا مِن العبادَةِ وَلاسما بكَثْرَةِ الصَّلاَةِ عَلَيهِ \* وَعَلَى خَنْمُ الْقُرْ آنَ الْحَرَيمِ بِهِ وَأَنْ يَغْنَنِيمَ مَا أَمْكَنَ مِنَ الصَّيَامِ ولا يُفرِّطُ في شَيْء مِنْ سُلُوكِ سَبيل الإسْتِفامةِ ومُكَارِمَالاً خُلاَ قِمَاسَتَطَاعَ وَاللهُ وَلَى النَّوْ فِيق \* وعلى الزَّارْرِ إِذَا أَتِي قاصدًا لِز يارته عَلَيه الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ أَنْ يُقَدِّمَ بِينَ يَدَى ْ نَجْوَاهُ صَدَقَةٌ على فَقُر اعجيرانه مِلا الله مَلْ أَمَّ يأنى الْمَسْجِدَ النَّبوي ويقصه باب السَّلاَم أَوْ بِابَ جِبْرِ بِلِ عَلَيْهِ السَّــلاّمُ مُسْتَخْضِرًا في قَلْبِهِ عَظِيمَ مَاهُو مُتَوجَّةٌ ﴿ إِلَيْهِوَ أَنَّهُ قَدْ أَتَّى مَهْبِطَ الامينجِبْرِ بِلَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ ومو ْضِعَ الْوَحْيِ والتَّنْزيل وَمَقَرَّ خَاتِم ِ الأُنْبياءِ والْمُرْ سَلِينَ وأكْرُم ِ الْخَلْقِ على ربٍّ العالَمِينَ الَّذِي لا يُتَوَصَّلُ إلَيهِ إلاَّ مِنْهُ ولا تَصْدُرُ لِعْمَةٌ في

الْكَانِناتِ إلا عَنْهُ كَاقَالَ عَلِيهِ الصَّلاَّةُ والسَّلا مُرْافَةُ المُعْطى وأنالقاسِمُ) عِنْكُ فَجَزَاهُ عَنْ أَمَّتِهِ أَفْضَلَ الْجَزَاءَ وَيَقِفُ يَسِيرًا عِنْهُ البَابِ بِسَكِينَةٍ وخُضُوع عِ كَالْمُسْتَأْ ذِن كَا يَفْعَلُهُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَى العُظْمَاءِ وَيَثَمَّدُمُّ رَجْلَهُ الْبُنْنَى فِي الدُّخُولِ داعيًا بالْمَأْ ثُو رِ قائلًا ﴿ أَعُوذُ بِاللَّهِ العَظْيِمِ وَ بُوَجِهِهِ الْكَرِيمِ وَبِنُورِهِ القَدِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجيمِ بِسْمَ اللَّهِ وَالْجَمْارُ للهِ ولاحَوْل ولاتُوَّةَ ۚ إِلاًّ باللهِ اللَّهُمَّ صَلَّى على سَيِّدِنا مُحَمَّدِعِبْدِكَ ورسُو لِك وعلى آكهِ وصَحْبُهِ وسَلُّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا بسْمِ اللهِ مَاشَاءَ اللهُ لَا قُوٰةً ﴿ إِلاَّ بِاللَّهِ آمَنْتُ بِاللَّهِ حَسْبِيَ اللهُ تَوَكُّلْتُ عَلِي اللهِ أَسْأَلُكَ أَنْ تُنْقِدْ نِي مِنَ النَّارِ وَأَنْ تَغْفَرَ لَى ذُنُو بِي وَذُنُوبَ وَالِدَى ۚ إِنَّهُ لَا يَغْفِرُ ۗ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ وَافْتَحْ لِي أَبُوابَ رَحْمَيُّكَ وَوَفَقْنِي وَسَدُّدْ نِي وأعِنَّى عَلَى مايُرضيكَ وَمنَّ عَلَىَّ بحُسْنِ الأَدَبِ فِي هَذِهِ الْحَضْرَةِ النَّهُ بِهِ بِرَحْمِيْكَ بِالْرُحَمَ الرَّاحِمِينَ وِيا أَكْرَمَ اللَّاكْرَمِينَ \* أَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَم وَمِنْكَ السَّلامُ وإلَّيْك مَرْجعُ السَّلامُ فَحيَّناً رَبُّنابا لسَّلاَم وأَدْ خِلْنَا الْجِنَّةُ دَارِكَ دَارَ السَّلَّامِ تَبَارِكْتَ رَبُّنَا وَتَعَالَيْتَ يَاذَا الْجِلَال والإيكرام (رَبُّ أَدْ خِلْنِي مُذَخَلَصِهُ فِي وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِيدِيق واجْعُلْ لِي مِنْ لَدُ ثُنَّ سُلُطَانًا نَصِيرًا وقُلْ جَاءَالحَقُّ وَزَهَى البَاطِلُ إِنَّ الباطلَ كان زَخُوقاً وَنُنزَّلُ مِن القُرْآنِ مَاهُوَّ شِفاء ورَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلاَ يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلاَّ خسارًا) (رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلَوَالِدَّى رَبِّ ارْحَمْمَا كَا رَبِّيانِي صَغِيرًا) فأذا صَارَ في الْمَسجِدِ فَلَيَنُوى الإِعْنِيكَافِ وإن كَا رَمَانُهُ لِحُصُولُ أَجْرِ الإِعْنِيكَافِ بِالنِّيَّةِ ثُمَّ يَتُوجَّهُ لَلرُّوْضَةِ الشَّرِيغَةِ النَّيِّ ثُمَّ يَتُوجَّهُ لَلرُّوْضَةِ الشَّرِيغَةِ النَّيْ بَيْنَ المنْبُرِ والقَبْرِ الْمُعَطِّرِ قال عليهِ الصَّلاة والسَّلام الشَّرِيغَةِ النَّيْ ومنْبرِي روْضَةٌ من رياضِ الجَنَةِ ) رواهُ البُخارى ومُسْلِم والنِّرَ فَلَا عَلَيهِ العَلَيْ قولهُ ) ومُسْلِم والنِّمَا وَهِي المَعْنَ قولهُ ) ومُسْلِم والنِّمَا وَيَعْرَفُ والإِمامُ أَحْدُ ( وَفِي المَعْنَى قُولُهُ ) إِذَا قُمْتَ فِيما كَبِنَ قَبْرٍ وَمِنْبَرٍ ومِنْبَرٍ عِلْمَا كَاللَّهُ فَاعْرِفُ أَنَّ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى المَامُ أَحْدُ أَنَّ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى المَّانِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ قَاعْرِفُ أَنَّ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى المَّانِينَ الْمُؤْمِنُهُ فَاعْرِفُ أَنَّ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْهُ فَاعْرِفُ أَنَّ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى المَامُ الْحَدْفُ أَنْ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى الْمَامُ الْحَدْفُ أَنْ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى المَامُ أَوْلِهُ أَنْ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى المَامُ أَوْلُولُ أَنْ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى الْمُؤْمِ الْمُونَ أَنَّ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى المَّوْفُ أَنْ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى الْمُؤْمِنُ أَنْ مَنْزِلِكَ الأَرْقَى الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ أَوْلُهُ أَلَالْمُونَا الْمُؤْمِلُهُ الْمُؤْمُ السَالِينَ الْمُولِي الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللْهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ ا

ومِنْ قامَ في دارِ النَّمْبِمِ فَلَا يَشْقَى

ثُمُّ يَفِفُ فَى الْمَصَلَّى النَّبُوِيِّ إِنْ كَانَ خَالِيًا وَهُوَ بِطَرَفَ الْمِحْرَابِ مَمَّ يَلِيُّ وَلِلَّا فَفِيما الْمِحْرَابِ مَمَّ يَلِي المِنْبَرِ وَمَكْتُوبُ عَلَيْهِ مُصَلَّى الذَّبِيِّ عَلَيْ وَإِلاَّ فَفِيما قَرُبَ مَنْهُ وَمِنَ المَنْبِرِ وَإِلاَّ فَحَيْثُ تَيَسَّر مِنَ الرَّوضَةِ الشَّرِيفَةِ وَرُبُ مَنْهُ وَمِنَ المَسْجِدِ وَلا سِيمًا مَا كَانَ مَوْجُودًا فَى زَمَنِهِ عِلَىٰ \* فَإِنَّهُ وَعَيْرُها مِنَ المَسْجِدِ وَلا سِيمًا مَا كَانَ مَوْجُودًا فَى زَمَنِهِ عِلَىٰ \* فَإِنَّهُ أَوْفُولُهُ أَكْثَرُ وَ إِنْ أَقْدِمَتِ المَكْتُوبَةُ أَوْ خَافَ فَوْتَهَا بَدَأَ

بهَا وَحَصَلَتِ التَّحِيَّةُ بِهَاأَى ۚ فِي ضِينْهَا فَيُصَلِّى الزَّااثُرُ رَ كُمْتَيْنِ نَحيَّةً المَسْجِهِ يَقْرَأُ فِي الأُولَى قُلْ يَا أَيُّهَا الْـُكَافِرُونَ وَفِي الثَّانِيَةِ سُورَةً ﴿ الإِخْلاَ صِ كَمَا وَرَدَ عَنهُ بَيْكُ أَنَّهُ اخْنارَهُمَا فِي كَثْبُرِ مِنَ الصَّلُواتِ ۗ لِمَا فِيهَمَا مِنَ التَّبْرُ ثَهَ عَنِ الشَّكُّ وَالشَّرِ لَيْ وَ إِثْبَاتِ الذَّاتِ وَالصَّفَاتِ إ رَأَيْضَاقِراءَةُ سُورَةِ الإِخْلاَصِ تَعَدِلُ ثُلُّتَ الْقُرْ آنَ \* ثُمَّ تَحْمُدُ اللَّهُ وَيَشْكُرُهُ وَيَسْأَلُهُ الرُّضَى والتَّوْفيقَ والْقَبُولَ وَيَسْجُدُ شُـكُرًا لِلَّهِ نَمالى على إنْمَامهِ عَلَيهِ بِالْحُلُولِ فِي هَذَا الْحَمَى مِنَّةً وَإِفْضَالًا وَفِي النَّسْوِيقِ لِلْجَمَالِ بْنِ الْمُحِبِّ الطَّبَرِيِّ مُوافَقَةُ السَّادَةِ الْحَنَفَيَّةِ هُنَا في سَجُودِ الشُّكْرِ وَيَدَعُو مَهَا الدُّعَاءِ (الْحَمْدُ لِلهِ حَدًّا بُوافِي نَعْمَهُ ويُكَافِي مَزيدَهُ وَكُرَمَهُ الْحَمَدُ لِيْهِ كَا هُو أَهْلُهُ أَحْمَدُهُ يَجَمِيمِ مَعَامِدِهِ مَا عَلِيْتُ مِنْهَا وَمَا لَمْ أَعْلَمُ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَٰدُ مِلْ ۚ السَّمَواتِ وَمَلْ ۗ الأَرْ بِن وَمَلْ مَا بَيْنَهُمَا وَمَلْ مَا شِنْتَ مِنْ شَيْءِ بِعَدُ أَنْتَ أَهْلُ الْحَمَدِ وَأَنتُ أَحَقُ اللَّمَدِ لاَ أَحَدَ أُولَى مِنكَ اللَّمَدِ فَلَكَ الْمَمْدُ كَا تُحِبُّ وَ تَرْضَى وَ لِكَ الْحَمْدُ كَا أَنْتَ أَهْلُهُ اللَّهُمُّ لِكَ الْحَمْدُ بَمَحَامِدِكَ كُلْهَا مَا عَلِيْتُ مِنْهَا وَمَا لَا إَعْلَمْ عَلَى جَمِيمٍ نِعَمِكَ كُلَّهَامَاعَلِمْتُ منها ومَالَمْ أَعْلَمْ وعَدَد خَلْقَاكَ كُلَّهِمْ مَا عَلَمْتُ مِنْهُمْ وَمَا لَمْ أَعْلَمْ حتى يَنتَهِي الحَمْدُ إلى مَا يُحبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى البَّهُ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُعَدِّهِ عَبَدِكَ وَرَسُولِكُمُ النَّبِيُّ الْأُمِيُّ رَعَلَى آلَهِ وَصَحْبُهِ وَسَلُّمْ اللَّهُمُّ كَا مَنَنَّتَ عَلَى الخُلُولِ فِي حَرَم رَسُولِكَ وَمَهْبِطِ وحْيكَ وسِحَلُّ تَنَزُّ لاَتِ رَحْمَتِكَ وَفَضْالِكَ فَامْنُنُ عَلَى بَجُسُن الأَدَبِ آبينَ يدَى مَذَا النَّسَىُّ الحَرَيمِ وَ الرَّسُولِ العَظيمِ و اجعَلْهُ مُتْبِلاً على " راضيًا عَنِّي وَتَقَبَّلْ إِنا بَنِي واجعَلْنِي مِنْ أَهِلِ شَفَاعَتُه وَمِنْ أَكْرَمِ وَ فَدْمِ وَقُرَّعَيْنِي بِرَ ضَاكَ وَرَضَاهُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ \* اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ روْضة من رياضِ الجَنَّةِ شَرَّفتَهَا وَكُرَّمْتُهَا وَعَجَّهُ نَهَا وَعَظَّمْتُهَا وَنَوَّرُ نَهَا بنُور نَبيُّكُ وَحَبِيبُكُ سَيِّدِنَا وَمَوْلانَا عَمَّدِ عَلَيْ \* اللَّهُمُّ كَا بَلَّهُ نَمَا فِي الدُّ نَبِيا زِيارة نَبيُّنَا ومَا آثِرَهُ الشَّر بِمَٰةَ فَلاَ تَحْرِ مَنَا يِاأَقُهُ فِي الآخرَةِ منْ فَصْلُ شَفَاعَتُهِ وَاحْشُرْنَا فِي زُمْرَتُهِ وَتَحْتَ لُوا بُهُ وَأَمِيْنَا على محَبَّنِهِ وسُنَّتُهِ وأَمْفِينَا من حَوْضِهِ الْمَوْرُود بيدِهِ الشَّرِيفَةِ الطَّاهِرَةِ المُنبِفَةِ شر به من هنيئةً مربشة لانَعْما بعدَها أبدًا إنَّكَ على كُلُّ شَيْء قديرٌ برَحْمَنِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينِ ) ثُمٌّ يَدْعُو عَا شَاءَ فَانَّهُ مِنَ الْمُواضِعِ الَّتِي يُسْتِجَابِ فِيهَا الدُّعالِ فَإِذَا فَرَغَ مَنْ ذَلِك قَصَدَ التَّوَجُّهُ إلى القَبْرِ الْمُقَدَّسِ لِقصْدِ ۚ الرِّهْ بِارْقِ ويقُولُ في تَوجُّهُ

( بِسُمِ اللهِ وباللهِ وعلى اللهِ وعلى مِلَّةِ سَيِّدُنَا رَسُولَ اللهِ عِلَيْنَهُ \* رَبٍّ اغفر ْ لَى وَلِوالِهِ كَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَارَ بَيًّا نِي صَغِيرًا ) وَ أَنْ يَقَفِ بَينَ يَكَيّه عِيْكُ كُوْتُوْفِ لِلصَّلاَةِ واضِعاً يمينَهُ على شِمالهِ معَ رعايةِ الأدب تُجَادَ باب الْمَقْصُورة القبْليِّ مُتَواضعًا خاشِعًا مَمَ الذِّلةِ والإنْكسار والْخَشْيَة والوَّقار والْهَيْبَةِ والانْتِيْقار غَاضُّ الطَّرْفِ أَيْ خَافِضَ العَيْنِ إلى قُدَّامهِ غَيْرَ مُكْنفِت نا طِرًا إلى الأَرْض أوْ إلى أَسفُلَ ما يستَقَدْلهُ مِن الحُجْرَة الشّريفَةِ مُحْتَرِزًا عن اشْنِفَالِ النَّظَرِ بِمَا هُنَاكَ منَ الرُّ بِنَةِ مُمَنُّ لِلَّ صُورِتَهُ الحَرَبِيمَةَ فَي خَيَالِكَ مُسْتَشَعْرًا بِأَنَّهُ عِلْكُ ا عَالِمٌ بِحُمُورِكَ وَقِيامِكِ وَسَلاَ مِكَ فِلْ بَجَمِيعِ أَحُوالِكَ وَأَفْعَالِكَ عَالِمُ وارتِحَالِكَ ومُقَامِكَ وكأنهُ حَاضِرٌ جَالِسٌ بَإِزَائِكَ مُسْتَحْضَرًا عَظَمَنَهُ وَجَلَالَتُهُ وَشَرَفَهُ وقدْرَهُ أَى رَفعَهُ مَرْ تَبَتَّهِ عِلَى ثُمَّ يَقُولُ ا بِصَوْتِ حزين مُنتَوسَّطِ منْ غَيْرُ رَقْم ِ صَوْتِ لَقُولُهِ تَعَالَى ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ا يَفْضُونَ أَصُوْاتَهُمْ عَنِهُ رَسُولَ اللهِ ) الآية \* وحُرْمَتُهُ عَلَيْ مَيْنًا اللهِ عَلَيْ مَيْنًا كَحُرْمِتِهِ حَيًّا كِلْ أَشَدُّ ﴿ وَلَا إِخْفَاءِ بِالْمَرَّةِ لِفَوْتِ الإِسْمَاعِ إِ الَّذِي هُو السُّنَّةُ وإن كانَ لاَ يَخْفَى شَيْءٌ عَلَى الْحَضْرَةِ ﴿ بِحُضُو رِ قَلْبِ وَحَيَاء مُفَمِّضًا عَيْنَيْهِ وَيَقُولُ ﴿ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ السَّيَّةُ

الْــكَرِيمُ وَالرَّسُولُ العَظيمُ وَالرَّوْوفَالرَّحِيمُ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَانَهُ وَ يُسْكُتُ قَلَيلاً بمقْدَار الْجَوَابِ مِنْهُ عَلَيْكَ وَيُمِيدُ ذَا لِكَ ثَانيَاوَ ثَالنًا ثُمَّ يَقُولُ الصَّلاَّةُ والسَّلاَّمُ عَلَيْتُكَ بِاسْيَدِى يارسُول اللهِ الصَّلاةُ والسَّلِكُمُ عَلَيْكَ يانَبِيُّ اللهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَّمُ عَلَيْكَ ياحَبِيبَ اللهِ الصَّلاَّةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ باسيَّه نا وَ نَدِّينا وحَبيبنا وَشَفِيعنا وَ قُرَّةً أَعْيُنُنَا يَاسَيِّكِي بِارَسُولَ اللهُ الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ ياسيَّهُ الْمُرْسَلِينِ وَخَارِتُمُ النَّبِينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْكَ ياشَفَيهُ عَلَمُ نَبِينَ عَنْدَ اللهِ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ بِالْمِامَ الْمُتَّقِّينَ \* الصَّلاةُ وَالسَّلامُ علَيْكَ ياقائدَ الغُرُّ الْمُحَجَّلانَ إلى جَنَّاتِ النَّعِيمِ \* الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْمَنْفُوثُ رَحْهَ لِلْمَالَمِينَ \* الصَّلاَةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْهادى إلى صِرَاطِ مُسْتَقَمِر \* الصَّدَادَةُ والسَّلامُ علَيْكَ يامن سَبَّحَ الحَصى فِي يدّيهِ وَحَنَّ الجزُّعُ إِلَيْهِ \* الصَّلاَّةُ والسَّــلامُ عَلَيْـكَ بِاكْشِيرُ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يانذيرُ ﴿ الصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَيْكَ يَاسَيَّدَ ناياحِمَّهُ الصَّلاةُ والسَّلامُ علينكَ ياسيَّدَناياأَحْمدُ \* الصَّلاةُ والسَّلامُ علينكَ وعلى آلِ بَيْنِكَ الطَّاهرِينَ وأَزْواجِكَ الطَّاهراتِ الْمُبَرُّ آتِ أَمَّات

الْمُؤْمِنينَ والمَلَارِثْكَةِ المُقُرَّ بِنَ وأَصِيْحابِكَ أَجْمَعِينَ الصَّلاةُ والسَّلامُ علَيكَ وعلى سَائر الأنبياء والمُرْسَلينَ وعَلَىٰ جيع عِباد الله الصَّالِحِينَ ياسَيُّدي يارَسُولَ اللهِ جَزَاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ مَاجِزي نَبيًّا عَنْ قَوْمِهِ وَرَسُولاً عَنْ أُمَّتِهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ أَفْضَلَ وَأَكْمَلَ وأَذْ كَى وأَنْمَى صلاَةٍ صَلاَّحًا على أَحَدِ مِنْ خَلْقُهِ وأَشْهَدُ أَنْ لاإِلةً إِلاَّ اللهُ وَحَدَّهُ لاشريكَ لهُ وأَشْهِدُ أَنَّكَ قَد بَلَّفْتَ الرِّسالةَ وَأَدَّ نْتَ الأَمَانَةَ ونَصَحْتَ الآمَّةَ وكَشَفْتَ الغُمَّةَ وأَقَمْتَ الحُجَّةَ وأوْضَحْتَ المَحَجَّةَ وجاهَدْتَ في اللهِ حَقَّ جِهادهِ وقاتِكُنْتَ في دين اللهِ حَتَّى أَتَاك اليَقِينُ وكُنْتَ كَمَا نَعَتَكَ اللهُ في كِتَابِهِ حَيثُ قال ( لَقَدْ جِاءَكُمْ وْسُولْ " مَنْ أَيْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيهِ مَاعَنِهُ ثُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَوْف رَحيمٌ ﴾ فَصَلَواتُ. اللهِ وَمَلاَ لِكُنَّهِ وَجَمِيعٍ خَلْقِهِ فَي سَمَوَاتُهِ وَأَرْضُهِ عَلَيْكَ وعلى رُوحِكَ الطَّاهِرَ ۚ الرَّئِكِيَّةِ وجَسدِكَ وقَبْرُكَ صَلاةً دائمَةً إلى يَوْم الدُّين علَيْكَ ياسَيَدِي يارَسُولَ اللهِ اللَّهُمَّ آتَهِ الْوسيلةَ والفَضيلَةَ وابْعَنْهُ مقامًا محمُّودًا الَّذِي وَعَدْنَهُ وَآيَه نِهَايةً مَا يَنْبغي أَنْ يسا لهُ السَّا الو أن (رَ بَّنا آمَناً عَا أَنْ السَّو البّعنا الرَّسُولَ فاكتبُنام مَ الشَّاهدين) أَمَّنتُ بالله وَمَلاَ يُكُمَّه وكُنُّتُه ورُسُلًا واليَوْمِ الآخِرِ وَ بِٱلقَدَرِ خَيْرٍ هُ

وَشَرِّهِ . اللَّهُمَّ فَشَبَتْنَى عَلَى ذَلِكَ وَلَا تَرُدُّنا عَلَى أَعْفَابِنا وَلا تُزغُ قُلُوُ بَنَا بِعْدَ إِذْ هَدَيْلَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ُ يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللهِ نَحْنُ وَفْدُكَ وَزُوْارُكَ جَنْناكَ مِنْ بلاَدِ بَعيدَةِ قَاصِدِينَ قَضَاءَ حَقَلِّكَ وَالنَّظَرَ إِلَى مَا ثَرْكَ وَالنَّيَّمُّنَ بَزِيَارَ تِكَ وَالْإِسْدَشِفْاعَ بِكَ إِلَى رَبِّنا مِمَّا أَثْقِلَ ظُهُورَ نَا وَأَظْلَمَ قُلُو كَنَا فَلَيْسَ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ شَفَيعٌ غَيْرًكَ نُوَّمُلُهُ وَلاَ رَجَاءَ غَيْرً بَابِكَ نَصِلُهُ فَاسْنَفُهُر ْ لَنَا وَ آشْفُعُ لَنَا عِنْدَ رَ بِلِّكَ وَ اسْأَ لَهُ أَن ۚ يَمُنَّ عُلَيْنَا بِسَائر طَلُبَانِنَا وَ يَحْشُرَ نافى زُمُورَةِ عبَادِهِ الصَّالِحِينَ وَالْمِلْمَاءِ الْعامِلِينَ ۖ وَأَنْتَ الشَّافِيمُ الْمُشَنَّمُ المَوْعُودُ بِالشَّمَاعَةِ وَالمَقَامِ المَحْمُودِ وَقَدْ قالَ اللَّهُ تَمَالَى في حَمَّكَ العَظيمِ ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفُرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لُوَجَهُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴾ وَقَدْ جَنْناكَ يَاسَيَّدِي بَارَ سُولَ اللهِ ظَالَمِينَ لِلَّا نَفْسِنا مُسْتَغْفِر بِنَ لِذُنُو بِنَا مُسْتَشْفِمِينَ بِكَ إِلَى رَبِّنَا فَاشْفَعْ لَنَا عِنْدَ رَبِّكَ أُواسِناً لَهُ أَنْ يُميتَنَا عَلَى سُنُتِّكَ وَيَحْشُرَنَا فِي زُمْرَ إِكَوَ أَنْ يُورِدَ نَا عَلَى حَوْضِكَ وَيَسْقَينَا بِكَأْسِكَ غَيْرَ خَزَايًا وَلَا نَادِمِينَ الشَّمَاعَةَ الشَّمَاعَةَ يَا رَسُولَ اللهِ أَتَيْنَاكَ زَائْرِ بنَ وَقَصَدْنَاكَ رَاغِبِينَ وَكَحَقَّكَ عَارِ فَينَ وَ بِدِينِكَ مُسْتَمْسِكِينَ رَبِكَ إِلَى اللهِ تَمَالَى مُسْتَشَفْعِينَ فَلَا تَرُدُّنَا خَائِبِينَ وَلَا عَنْ بَابِ ِ جُودِكَ وكَر مِكَ مَحْرُومِينَ \*

الْحَمَّدُ للهِ الَّذِي أَسْعَدَىٰ وَ أَوْعَدَىٰ وَ بَلَّـغَنَى زَيَارَ آَكَ فَالْحَيَاةِ قَبْلَ المَاتِ وَأَقَرَّ عَيْنِي مُحَلُّولِ حَضْرَ يَكِ وَ الوَّقُوفِ بَبْنَ يَدَيْكَ جَزَاكَ اللهُ تَعَالَى عَنَّا وَعَنْ وَالدَّيْنَا وَعَنْ الإِسلاَمِ أَفْضَلَ الْجَزَاءُ وَ نَسْأً لَكَ َ الشُّفَاعَةَ أَنْ تَشْفَعَ لَنَا عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْعَرْضِ عَلَى اللهِ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ يَوْمَ الْفَرَعَ الأَكْبَرِ يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ إِلاَّ مَنْ أَنَّى اللَّهُ بِقَلْبٍ سُلِيمٍ . إِشْفَعْ لَنَا يَا سَيِّدِي يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ لِو الِهَ يُنَا وَلُوالِهِ وَالِدَيْنَا وَكِأُوْلَادُنِنا وَلِأَمْلُ بَيْنِنا وَلِجِيرَانِنا وَكَلْشَاخِنَا رَلِأُ سْنَاذِنَا وَ لِمِنْ لَهُ حَقٌّ عَلَيْنَا وَ لِفَاعِلِينَ الْحَيْرَ فَيِنَا وَلِمَنْ أَوْصَانَا وقَلْدَنَا عَنْدَكَ بِدُعَاءِ الْحَيْرِ وَالزِّيارَة \* ويَنْبغِي أَنْ يُبَلَغُهُ سَلَامً مَنْ أُو ْصَاهُ فَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِى يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ فَلاَن ابْن فُلاَن يُسلِّمُ عَلَيْكَ ويَسْتَشْفِيعُ بكَ إِلَى رَبِّكَ فاشْفَعْ لهُ ولِجَمِيعِ الْسُلْمِينَ الصَّلَّاةُ وَالسَّلَّامُ عَلَيْكَ وَعَلَى سَاثْرِ الأَنْبِيَاءِ والمرْسَلِينَ وَعَلَى أَهْلَ بَيْنَكَ وَأَصْحَابِكَ أَجْمَعِينَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَكَانِهِ وَيَقْرُأُ الْفَاتِحَةَ الشَّرِيفَةَ إلى رَوْ حَانِيةِ المُصْطَفَى عِلْكُ ويتَجَنَّبُ الْإِنْحِنَاءَ لِلْقَبْرِ الشَّرِيفِ

عِنْدَ التَّسْلِيمِ فَهُوَ مِنَ الْبِدَعِ وَيَظُنُّ مِنْ لا عِلْمَ عِنْدَهُ أَنَّهُ مِنْ شِعِارِ التَّمْظيمِ وَأَيْضًا لا يَسْجُهُ كَمَّيْثَةِ الصَّلَّةِ على الأَعْتابِ فَهُوَ منَ الْبدَّع بِلْ تَحُرُمُ إِنْ نَوَى السُّجُودَ ثُمَّ يَنَأَخَّرُ إِلَى جِهَةِ تَمِينِهِ قَدْرَ ذِراعِ اليَّهِ فَيَصِيرُ تُجَاهَ سَيِّدِنا أَبِي بَكْرِ الصَّدِّيقِ رَضَىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَيُسَلِّمُ علَيْهِ ويَقُولُ \* السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدُنَا أَبَا بَكْرُ الصَّدِّيقِ \* السَّلَامُ عَلَيْكَ كَا خَلِيفَةَ رَسُول اللهِ عَلَى التَّحْقَيقِ. السَّلاَمُ عَلَيْكَ يًا صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ في الْغارِ وَرَفِيقَهُ في الأَسْفارِ وَأَمينَهُ عَلى ﴿ الأُسْرِارِ جَزَاكَ اللهُ عنَّا أَفْضَلَ مَا جَزَى إِمَامًا عن أُمَّةً نَبيَّهِ فَلَقَدْ خَلَفْتهُ أَحْسَنَ الِخَلَفَ وَسَلَكْتَ طَرِيقَهُ ومِنْهَاجِهُ خَرْ سُلُوكِ فَقَاتَكْتَ أهْلَ الرِّدَّةِ وَالْبُدَعِ وَنَصَرْتَ الإِسْلَامَ وَكَفَلْتَ الأَيْتَامَ وَوَصَلْتَ إِلْا رَّحَامَ وَ لَمْ تَزَلْ قائِمًا بِالحَقِّ نَاصِرًا لِا أَهْلِهِ حَتَّى أَتَاكَ الْيَقِينُ ا وقدْ قالَ عِلْكُ فِي حَقِّكَ (لوْ كُنْتُ مُتَّخذًا خليلاً غَنْ رَبِّي لاَ يَّخَذْتُ ا أبا بَكْرِ ﴾ رَضِيَ اللهُ عَنْكَ ۚ وَأَرْضِاكَ ٱحْسَنَ الرَّضاءِ وَكَجْعَلَ الجَّنَّةَ ۗ

وَ رَ كَانَهُ \* الْفَاجِمَةُ الشَّرِيفَةُ إلى رَوْحانينَّهِ \* ثُمَّ يَتَحَوَّلُ إِلَى جانب الْيَمين قَدْرَ ﴿ رَاعِ الْيَدِ حَنَّى يُحَازَى رَأْسَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدِنا ُعَرَّ بن الْحَطَّابِ رَضَى اللهُ عَنهُ وَيَقُولُ السلاّمُ عَلَيكَ أميرَ المُوْمِنِينَ سَيَّةُ نَا عُمْرَ بِنَ الْخَطَّابِ السَّلاَمُ عَلَيكَ يَا مُظْهِرَ الإِسْلاَمِ السَّلامُ عَلَيك يا مُكَمِّر الاعَمْنامِ السَّلامُ عَكَيْك يَامِن اسْتَجابَ اللهُ فيهِ دَعْوَةَ خَانِم إِلنَّبِينَ السَّلام عليك يَامن أظهرَ اللهُ به الدِّينَ السَّلامُ عَلَيكَ يامَنْ أَعزَّاللهُ بِهِ اللَّهِ بِنَ السَّلْاَمُ عَليكَ يامَنْ نَطَقَ بالصَّوَابِ وَوَافَقَ قَوْلُهُ مُعْكُمَ الْكِيَابِ السَّلامُ عَلَيكَ يا مَنْ عَاشَ حَمِيدًا وَخَرَجَ منَ الدُّنْيَا شَهَيدًا . حَزاكَ اللهُ عَنَّا أَفْضَـلَ الْجَزَاءِ وَرَضِيَ عَمَّنْ اسْنَخْلَفْكَ فَلَقَدْ نَظَرَ إِلَى الإِسْلاَمِ والمُسْلِينَ حَيًّا وَمَيْنًا فَكَفَلْتَ مِنْلُهُ الاَّيْثَامَ وَوَصَلْتَ الاَّرْحَامَ وَقَوَى بَكَ الإِسْلَامُ وَكُنْتَ لِأَهْلِ الْإِسْلاَمِ هَادِيًّا وَمُهُدِيًّا جَعَيْتَ شَمَلْهُمْ وَأَغْنَيْتَ فَقَرَهُمْ وَجَرَّتَ كَسْرَهُمُ ۚ أَنتَ الَّذِي قَالَ فِي حَقَكَ سَيِّكُ البَشِّرِ . ﴿ اللَّهُمُّ أعزَّ الإسلامَ بعُمَرَ) رضي اللهُ تعالى عنك وأرْضاك احْسَنَ الرَّضاء وَجَمَلَ الْجَنَةُ مَنْزَلَكَ وَسِحَلُّكَ وَمَأُواكَ أَمَانَنَا اللهُ كَلَّى تَحْبَنُّكَ . حَشَرَنَا اللهُ فِي زُمْرَ يَلِنَ اسْتَعْمَلَنَا اللهُ فِي سُنْتِكَ • السَّلَامُ عَلَيكَ

ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُهُ ﴿ الْفَاتِحَةُ إِلَى رَوْحَانيَّتِهِ ﴿ ثُمَّ يَرْجِعُ عنْ شَهَالِهِ قَدْرَ نِصْفُ ذِراعٍ ويَقْفُ عِنِدَ رَأْسَهُمَا رَضَى اللَّهُ عَنْهُمَا ويَقُولُ السَّــلامُ عَلَيْــكُما يا ضَجيعَىْ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ وَرَفيقَيْهِ ووزيرَيْهِ وَمُشْيِرَيْهُ وَالْمُعَاوِنِينَ لَهُ عَلِي الْقَيَامِ بِالدِّينِ وَالْقَائِمِينَ بِهِذَهُ بَمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْحَقِّ المُبِينِ حَتَّى إِنْهَاكُمَا الْيَقَينُ حَجِزًا كُما اللهُ تَمَالِي عَنَّا أَفْضَلَ الْجَزَاءِ إِنِّي جِنْتُكُما أَنَّوَ سَلُّ بَجَنَابِكُما إلى رَسُول الله عَلَىٰ لَيَشْفُعَ لِي وَيَسْأَلَ رَابِتِي أَنْ يَفَتَبَّلَ سَمْنِي وَبُحْسِنِي عَلَى مِلْنِهِ وَ نُمِيتَنِي عَلَيْهَا وَيَحْشُرَنِي فِي زُمْرَتِهِ ثُمَّ يِدْعُو لِنَفْسِهِ وَلَوَ الِدَبْهِ وَ لَمَنْ أَوْصَاهُ بِالدُّعَاءِ وَلَجْمِيمِ الْمُسْلِمِينَ وَيَسْأَلُ حَاجَتُهُ وَيُصَلِّى عَلَى النَّسَى عَلَيْكُ \* وَلَا يَقِفُ الزَّائِرُ نُجَاهَ الْقَدَمِ الشَّريفِ \* وَيُسَلَّمُ على اللَّا يُسكَّةَ وَلَا عَلَى أَهْلَ الْبُقَيعِ وَلَا عَلَى شُهُدَاءًا حُدٍّ فَي المَسْجَدِ بلْ يُسَلِّمُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَيمِ فِي الْبَقَيمِ وَعَلَى الشَّهَدَاءِ فِي مَشْهُدِهِمْ بِأُحُدِ وَ أَمَّا مَا يَفْعَلُهُ مُلْقَنُّوا الزِّيَارةِ الآنَ من السَّلامِ على من ذُكرَ في ﴿ المَسْجِدِ فَهُوَ بِهُ عَهُ ۗ وَلَمْ نَرَ مَنْ ذَكَرَ ۚ هُ مِنْ مُؤَرِّخِي اللَّهِ بِنَةِ فِي الزِّيارَ قِ كَا ذَكُرَ وُ الْكُرُ دِي فِي الزُّخْرِ النَّافِمِ وَالسَّيَّةُ جَمَلُ اللَّيْلِ فِي الزَّخِيرَةِ والسَّيِّهُ البَرْزَ نجى في النُّرْ عَدِّ أَنَّهُ بدْعَةٌ لا أَصْلَ لهُ \* ثُمَّ

سَيِّدَ نَنَا فَاطِمَةَ ۚ الزَّهُوْ ٓ ا. بنْتَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللَّهِ عِلْكُ وَيَقُولُ ۗ السَّلامُ عَليك يا سَيَّدَةَ نِساء العالمينَ وَإضْعَةَ سَيِّكِ الْمُوْسَلِينَ . السُّـلامُ عَلَيْكِ أَيُّنُهَا الدُّرَّةُ الْفاخرَةُ وَالْبِضْعَةُ الطَّاهِرَةُ السَّـلامُ عَلَيْكِ يَا سَيِّدَتِنا فَاطِمَةَ الزَّهْرَاءَ يَا بِنْتَ سَيِّدِنَا رَسُولَ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكِ بِا بِنْتَ نَسَى اللهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ حَبِيبِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا بِنْتَ الْمُصْطَلَقِي السَلاَمُ عَلَيْكِ يَا خَامِسَةَ الْمُلْ الْكِسَا وَ الْمَحْبُو بِهِ الْعُظْمَى لِلحَبِيبِ الأَعْظَمِ السَّلامُ أَعَلَيْكِ بِازَ وَ جُهَ أَ.برِ الْمُوْمِنِين سَيِّدِنا عَلَى اللُّو تَضَى كُرَّمَ اللهُ وَجَهْهُ ووَجَهْكِ السَّلامُ عَلَيْكِ يا بنت ميد ينا خديجة المثرى السلام عليك يا أمَّ سيِّد ناالحسن وسيِّدِنَا ﴿ الْحُسَنِ السَّيِّدَيْنِ ﴿ السَّعِيدَيْنِ الشَّهِيدِينِ الْكُو كَبِيْنِ القَمَرَ بْنِ النَّيرَ بْنِ سِيِّدَى شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَي الجَنَّةِ وَقُرَّةٍ أَعْيُنَ أهْلِ السُّنَّةِ وريْحَانَتَي سيَّدِ الْكُونَيْنَ أَبِي مُحَمَّا سيِّدِنا الْحَسَن وأبى عَبْدِ اللهِ سَبِّدِنَا الْحُسَنَ رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وَعَنْكَ ِ وَ أَرْ صَاكِ أَحْسَنَ الرِّضِي وَجِعَلَ الْجَنَّةَ مِسْكَنَكِ وَمَحَلَّكِ ﴿ أَمَدُّنا اللهُ عَدَدِكِ \* حَشَرَنَا اللهُ ف زُمْرَتِك أَمَاتَنَا اللهُ عَلَى مَحَبَّنِك وَسُنَّتَكِ إِشْفَعِي لَنَا إِلَى أَبِيكِ. وهُوَ صَاحِبُ الشَّفَاعَةِ يَشْفُعُ لَنَا عِنْدَ

اللهِ يَوْمُ العَرْضُ عَلَى اللهِ وَفَ قَضَاءَ حَوَائِجِينَا وَ فَى تَسَكُفْيِرِ سَيِّئَا ۖ يَنَا وفى إصْلاح ِ أَحْوَالِنَا وَأُوْلِادِ نَا السَّلامُ عَلَيْكَ وعَلَى أَبِيكَ الْمُشْطَغَى وَبَمَلُكِ سَيِّدِنَا عَلَّ الْمُرْ تَضَى وَابِنَيْكِ الْحَسَنِينِ وَوَالِدَيْكِ سَيَّدَيْنَا خِديجَةَ الْـكُبُرِي ورَحْمةُ اللهِ وبَرَكانهُ \* الفاتِحةُ الشَّريفَةُ إلى روْ حَامِنِيَّنِها \* ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى مَوْقِفِهِ الأَوَّال تُجَاهَ وَجُهِ النَّبَيُّ عِلْكُ ويَقُولُ ( إنَّ اللهَ وَمَلائِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيُّ يِاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ۗ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلَيمًا ) اللَّهُمَّ صلى على مَيِّدِنَا مُحَمَّد صلاتَكَ الَّتِي صَلَّيْتَ بِهَا عَلِيهِ وَسَلَّمْ عَلَى سَيِّدِ نَا مُحَمَّدٍ سَلاَمَكَ الَّذِي سَلَّمْتَ عَلَيْهِ وَاجْزُهِ عَنَّامَاهُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ يَقُولُ سَبْدِينَ أَمَّرَّةً ( صَلَّى اللهُ وسَلَّم عَلَيْكَ بِاسِيِّدِي يَارَ سُولَ اللهِ ) مَنْ قال ذلك ناداهُ ملك صلَّى اللهُ عَلَيْكَ يَا فَلَانُ بِاسْمِهِ وَلَمْ نَسْقُطْ لَكَ اليَّوْمَ حَاجَةٌ رَوَاهُ ابْنُ فُدَّيْكِ إِ عَنْ إِمْضِ مَنْ أَدْرَ كَهُ نَقُلَ مِنْ خُلاَصَةِ الوَفاءِ السَّمْهُودِي وَحِمهُ اللهُ تَعَالَى وَاحْيَانًا يَقُولُ صلَّى اللهُ وسلَّمَ عَلَيْـكَ يَاسِيَّةَ نَا يَا مُحمَّدُ أَوْ يَقُولُ يَانَبِيُّ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مَا يَقُولُ مَاحُكِيَ عَنِ الْعُنْبِي (١) قال كِنْتُ جالِسًا عَنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ

(١) وهو شيخ الامام الشافعي ٪

عَلَيْ فَجَاءَ أَعْرا بِيُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَارَسُولَ اللهِ اللهُمَّ إِنَّكَ وَلُنْتُ وَأَنْتُ وَأَنْتُ وَأَنْتُ وَأَنْتُ وَأَنْتُ وَأَنْتُ وَأَنْتُ أَصْدَقُ القَائِلِي (وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُ وَاللهُ تَوَّابًا رَحِياً ) فَاسْتَغْفَرُ وَا اللهَ تَوَّابًا رَحِياً ) وَقَدْ جِئْنَتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي مُسْتَشْفِي بِيكَ إِلَى رَبِي ثُمَّ وَقَدْ جِئْنَتُكَ مُسْتَغْفِرًا مِنْ ذَنْبِي مُسْتَشْفِي بِيكَ إِلَى رَبِي ثُمَّ أَنْشَا مَ يَقُول .

ياخير مَنْ دُفِنَتْ فى التَّرْبِ أَعْظمُهُ فطاب من طيبين القاع والأَخْتَمُ نَفْسَى الفِدَاء لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنِه فيسه العَمَاف وفيه الْجُود والْكرَم وفي رواية وفي رواية باخير مَنْ دُفِنتْ في القاع أعظمه أُ

فَطَابَ مِنْ طَيْبِهِنَّ القَاعُ والأَّكُمُ أَنْتَ النَّبِيُّ النَّذِي تَرْجَى شَفَاعَتهُ عِنْهَ الصِّرَاطِ إِذَا مَازِلَّتِ القَدَمُ

أَنْتَ البَشِيرُ النَّـذِيرُ الْمُسْتَضَاءُ بِهِ وَشَاهُمُ النَّـدَمُ النَّـدَمُ

تَخصَّهُمْ بِنعِيمٍ لا نَفادَ لهُ وَصَّهُمْ بِنعِيمٍ لا نَفادَ لهُ وَالْمُؤْرُ فِي جنَّـةِ الْمَأْوِي لَمْمْ خَدَمْ

تُعْطَى الوَسِيلةُ يَوْمَ العَرْضَ مُغْتَبِطًا

عِندَ الْمُبَيْنِ إِذْ مَا تُحْثَمُ الْأُمَمُ وَالْحَوْضُ لَكَ خَصَّكَ الْمُوْلَى الْحَرْيِمُ بِهِ

يَوْمًا عَلَيهَ جَيِعُ الْخَلْقِ نَزْدَحِمُ

تَسْقِي لِمَنْ شَيْئَتَ بَاخِيْرَ الأَنامِ وَكُمْ

قَوْمٍ لِمُظْمِرِ الشَّقَا والبُّعْدِ قَدْ حُرِمُوا

نَفْسِي الفِدَادِ لِقَبْرِ أَنْتَ سَاكِنَهُ

فيع العَمَافُ وفِيهِ الْجُودُ والـكَرَمُ

وَصَاحِبَاكُ فَلَمْ أَنْسَاهُمُا أَبَدًا

مِنِّى السَّلام عَلَيْ كُمْ مَا جَرَى القَلَمُ صَلَّى عَلَيْكُمْ مَا جَرَى القَلَمُ صَلَّى عَلَيْنَكَ إِلَهُ الْعَرْشِ مَاطَلَعَتْ

شَمَّنْ وحنَّ إلَيْكَ الضَّالُ والسَّلَمُ

ثم قال اللَّهُمَّ إِنَّ هذَ احبِيبُكَ وأَنَاعَبْدُكَ وِالشَّيْطَانُ عَدُولُ فَإِن عَفَرْت لَى

رَّ حَبِيبُكَ وَفَازَ عَبْدُكَ وَغَضَبَ عَدُوُّكُ وَإِنْ لَمْ تَغْفَرْ لَى حَزِنَ حَبِيبُكَ ورضيَ عَدُولُكَ وَهَلَكَ عَيْدُكُ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُحْزِنَ حَبِيبِكَ وَتُرْضَىَ عُدُولًا وَتُهاكِ عَبِدَكَ \* اللَّهُمَّ إِنَّ العَربَ الْكُرَامِ إِذَا مَاتَ فَيهِمْ سَيِّكُ أَعْتَقُوا عَلِي قَبْرُهِ عَبِيدًا وَإِمَاءً وإنَّ عذا سبِّدُ العَالمينَ وأنْتَ أَكْرَمُ الأَكْرَمِينَ أَعْيَقْنِي عَلَى قَبْرِهِ مِرْ ۚ النَّارِ قَالَ المُتَّبِيُّ فَغَلَّبَنِي النَّوْمِ فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ عِلَى ۖ يَقُولُ أُ ياعُنْسِيُّ الحق الأَعْرَافِيُّ وبَشِّرْهُ بشَفَاعَتِي ذَكَّرَهُ الإِمامُ الأَزْرَقِيُّ والنَّوَوَىُ وغَيْرُهُمُا \* وَحُسْكَىَ أَيْضًا عَنِ العُنْسِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا قَدِمَ المَدينَة على قَمُودِ لهُ فَأَنَاخَ بِبَابِ المسْجِدِ وَدَخَلَ فَوَقَفَ حِيدًاءَ قَبْرُ رسُول اللهِ عَيْلُ وقالَ السَّـالامُ عَلَيْـكَ أَيْهَا النَّبِيُّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَ كَانَهُ السَّلامُ عَلَيْكَ بِارسُولِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ بِامْحَمَّدُ انُ عَبْدِ اللهِ جَزاكَ اللهُ عن أمَّتِكَ أفضَلَ ماجَزَى نَبيًّا عن أمَّيْهِ . أَشْهَدُ أَنْ لَالِهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ وَأَشْهُدُ أَنَّكَ رَسُولٌ إ اللهِ قَدْ بَلَّمْتَ رَسَالَةً رَبِّكَ ونَصَحْتَ لِامَّنْكَ وَعَبَدْتَ رَبَّـكَ حتَّى أَتَاكَ البَّقِينُ فَصَلَّى اللهُ على رُوحِكَ فِي الأَرْواحِ وجسَّدِكَ -ف الأجْسادِ ثُمَّ أُفْبَـلَ على أبي بَكْرِ وعُمْرَ رضِي اللهُ عَنْهُمَا نقالَ

السَّلامُ عليْكَ ياأبا بكر الصَّدِّيق السَّلامُ عليك يا عُمر الفارُوق السُّدَّلاَمُ عَلَيْكُمُا ياصاحِبَىٰ وسُولِ اللهِ عَلَيْكِ فَى حَيَاتُهِ وَضَجِيعَيْهِ وِ بَعْدَ بَمَاتِهِ كَجِزُا كُمَّا اللهُ عَنْ نَدِينًا خَيْرًا وعن الإسسالام ثُمَّ أَقْبُسَلَ عَلَى رَسُولَ اللهِ عِينَا ﴿ فَعَالَ بَأْ بِنِي أَنْتَ وَأُمِّنِي يَارَسُولَ اللهِ جَنْتُكَ مُنْقَلًا بِالذُّنُوبِ والْحَطَايا أَسْنَشْفِهُكَ إِلَى رَبِّي فَيَشْفَعُكَ فِي فَإِنَّ الله تعالى يَقُولُ في كِتَابِهِ السَّكَرِيمِ وَقَوْلُهُ الحَقُّ ( وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستَغْفَرُ وا اللَّهَ واستَغْفَرَ لهُمُ الرَّسُولُ لوَجَدُوا اللَّهَ نَوَّابًا رَحِماً ﴾ وأنا قد ْ ظَلَمْتُ نَفْسى وَجِئْتُكَ أَسْتَشْفِعُ بِكَ إِلَى رَ لِّي وَ أَسْتَغْفُرُ اللَّهُ وَ أَتُوبُ إِلَيهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ وَرَفَعَ بِدَيْهِ وَ تَلاَ الآية ودَعَا وقالَ إلَهِي جِنْتُ مُعِمَّدًا عَلَيْ وَمُعَمَّدٌ قَدْ مَاتَ وَإِنْ كَانَ قد مات فأنت حَي لا تَمُوتُ أَنُوسَلُ إِلَيكَ بصاحبِ كَمَدَا الْقَبْرِ اللهُمَّ شَغَّهُ فِي إِلَهِي إِذَا مَاتَ آنَا مَيِّتٌ وَلَهُ عِنْدَنَا الْجِلْالُ وَحُرُّمَةٌ ` أَعتَقَنَّا عِنْدَ قَدْهِ عَبِيدًا وَإِمَّاءً وَأَنْتَ قَدْ أَخْبَرُ تَنَا بِإِجْلَالَ سَيِّدِنَا مُعِمَّا عِبْدِكَ ورَسُولِكَ عِنْدَكَ فَاسْأَلُكَ مُحُرُّمْتِهِ أَنْ تَعْنَقَ عَبْدَكَ } الحَاطِئَ عَلَىٰ رَارِس قَبْرِهِ إِجْلَالًا لَهُ ثُمَّ وَلَّى وَهُو َ يَفُولُ

يَا خَيْرً من ۗ دُفِيَتْ فَى الْقَاعِ أَعْظُمُهُ

فَطَابَ من طييهِنَّ الفَّاعُ وَالأَكُمُ

نَفْسِي الْفِدَاءُ لِقَبْرِ أَنتَ سَاكِنِهُ

فيهِ الْمَفَافُ وَفَيهِ الْجُودُ وَالْسَكُّومُ

قَالَ الْعُنْتِيُّ فَأَخَذَنْتِي عَيْنِي فَأَغْفَيْتُ إِغْفَاءَةً فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَىٰ فَقَالَ لَى يَا عُنْتِيَ أَلْحِي الاَّعْرَابِيَّ وَأَخْبِرْ هُ أَنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ وَلَا عَزَلِهِ أَنَّ الاَّعْرَابِيَّ عَيْرً الاَّوْلَ وَلَا عَنْرً الاَّوْلَ اللهِ عَزَابِيَّ عَيْرً الاَّوْلَ وَلَا عَنْرً الاَّوْلَ اللهِ عَزَابِيَّ عَيْرً الاَّوْلَ اللهِ عَذَابِيًّ عَيْرً الاَّوْلَ اللهِ عَنْرًا لللهُ وَاللهِ مَا اللهِ عَرَابِيَّ عَيْرً الاَّوْلَ اللهِ عَنْرًا لللهُ وَاللهِ اللهِ عَنْرَ اللهُ وَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهِ عَنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

قد عقر له بر حمد المل هاده الرواية أن المرعزان الرواية الله المرعزان عابر الوون فَينْهُنِي لِلزَّائِرِ أَنْ يَزُورَ وَيَدْعُو بِكَلَيْهِما ثُمَّ يَقُولُ الزَّائِرُ قَدْ ظَلَمْتُ

نَفْسِي ظُلْمًا كَثَيْرًا وَأَتَيْتُ بِجِهَالِي وَغَلَّتِي أَمْرًا كَبَيْرًا وَقَدْ وَفَدْتُ عَلَيْكَ زِائْرًا وَ بِكَ مُسْتَجِيرًا وَجَنْشُكَ مُسْتَغْفَرًا مِنْ ذَيْسِي سَآئِلاَ

مِنْكَ أَنْ تَشْفَعَ لَى إِلَى رَبِي وَأَنْتَ شَفِيعُ اللَّهُ نَبِينِ الْقَبُولُ ۗ الْوَجِيَّهُ

عِندَ رَبِّ الْمَاكَلِينَ وَهَا أَنَا مُمُنتَرِفُ يَخَطَايَا مُقُرُّ بِذَنْبِي مُتُوسَلُ اللهُ اللهُ اللهُ الْنَهُ الْسَرَّالِ عَيمَ بِكَ أَنْ يَغْفَرَ لِيَ

و أيميتني على سُنْنَكَ وتحبَّنِكَ ويَحْشُرنَى فَى زُمُرْتُكَ ويوردني

وَأَحَبَّانِي حَوْضَكَ غَنْرَ خَزَايا وَلَا نَادِمِينَ فَاشْفُعُ لِي يَا سَيَّدِي يَا رَسُولَ رَبِّ العالمينَ وشَفَيعَ اللهُ نبينَ فَهَا أَنافي حَضْرَ تِكَوَجَوار كَ

وَ نَزيلَ بابِكَ وَعَلَقْتُ بِـكُرِم ۚ رَبِّي الرَّجَاءَ لَعَلَهُ كِرْحُمُ عَبْدُهُ وِإِنْ أَسَاءَ وَيَعْفُو عَمَّا جَنَا وَيَعْطَيِمُهُ مَمَّا بَقِيَ فِي الدُّنْيَا بِسَرَكَتِكَ وَشَفَاعَتِكَ يا خَاتِمَ النَّبَيِّيْنَ ۚ وَشَفَيعَ اللَّهُ نبينَ اللَّهُمَّ ۚ إِنِّي أَشْهِدُكَ وَأَشْهِدُ رَسُولَكَ وَأَبِا بَكْرِ وَنُعِرَ وَأَشْهِدُ اللَّا يُكَاةً النَّازِ لِينَ عَلَى هَذِهِ الرَّوْضَةِ الشُّر بِفَةِ العاكِفِينَ عَلَيْها وَالحَافِينَ بِهَاذِهِ الحُجْرَةِ الْمُعَطَّرَةِ بِأُ نِّي أَشْهَا أَنْ لاإِلهَ إِلاَّ أَنْتَ وحْدَكَ لاشَريكَ لكَ وَأَنَّ سَيِّدُنا مُحَمَّدًا عَبْدُكَ ورَسُولُكُ وأَشْهُهُ أَنَّ مَا جَاءَ بِهِ مِنْ أَمْرٍ وَنَهِيْ وَخَبَرٍ مِمًّا كَانَ مِنَ الا مُورِ المَاضِيةِ وَيَحُونُ مِنَ الا تَحْوالِ الا تَيَةِ فَهُو حَقٌّ ثَابِت وصِدْقٌ لا كَدَيبَ فيهِ ولاامْتراءَ وإنَّى مُقرُّ بِجِنا بَنِي ومعْصيتِي فاغْفر ْلى وامْنُنْ ، عَلَىَّ بِالَّذِي مَنَنْتَ بِهِ عَلَى أَوْ لِبَا رِئْكَ فَإِنَّكَ المَنَّانُ الْعَفُورُ ۚ الرَّحيمُ وصلَّ اللهُ تعالى عَلَيْـكَ ياسيُّدِي يادَسُولَ اللهِ وَعَلَى آلِكَ وَصَحْسِكَ أَجْمَعِينِ والْحَمَّادُ للهِ ربِّ العَالِمِينَ ثُمَّ يَتِحَوَّلُ عَنْ مَكَانِهِ وَيَسْتَقْبِلُ القِبْلَا غَيْرَ مُسْتَكُ بِرِ القَبْرَ الْمُعَطِّرَ \* ويَنْبغي أَيْضًا في الصَّلاةِ أَنْ لايستد برَهُ تأدُّ بَا إلاَّ لِضَرُورةِ مُلْجِئَةِ أَوْ عِنْدَ ازْدِحام زَمَن إِنْيان الزُّوَّارِ وَيَقُولُ ﴿ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَّالُكَ بَأَنَّكَ أَنْتَ اللهُ لا إِلهَ إِلاًّ أَنْتَ الا حدُ الصَّمدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُو لَمْ يُولدُ ولمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ بِاذَا الحِلال

وَالإِكْرَامِ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِينَ اللَّهُمَّ أَنتَ أحقُّ مِنْ ذُكرَ وَأَحقُّ مِنْ عُبِهَ وَأَنْصَرُ مَنْ ابْنُصْفِي وَأَرْأَفُ مِنْ ا مَلَّكَ وأَجْوَدُ مَنْ سُئُلَ وأوْسمُ مِنْ أَعْطَى. اللَّهُمَّ انِّي أَسْأَلُكَ وأَتُوَجُّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ سِيِّدِنا مُعَمَّةً نَسَىِّ الرَّحْمَةِ أَنْ تَتُوبَ عَلَى ۗ تَوْبَةً نَصُوحًا لا أَنْتُضُ عُقَدَهَا أَبَدًا وأنْ تَنَقَبَّلَ إِنا َبْنِي وتَسْتَجيبَ دُعَائِي و تُحقِّقَرَ جائي وتُجْزِلَ كَراكَمَى مِضَاكَ عَنَى ورضا نبيُّكَ عَلَيْهِ فِي حَيَانِي وَبِعْدَ مَمَانِي يَا سَيَّدُنَابِالْحَمَّدُ إِنِّي أَنَوَجَهُ بِكَ إِلَىٰ رَبِّي لِينْيِلَنِي مَقْصِدِي هَذَا وِبُغْيَتِي ( أَللَّهُمَّ شَفِّمهُ فَيَّ بَجَاهِهِ عِنْدَكَ ) ثَلَاثًا بِارَبُّ العَالِمِينَ اللَّهُمُّ لاتَدَعُ لَنَا في مَقَامِنِا هذَا الشَّرِيفَ بِيْنَ يدَى سيِّدِنا رَسُولِ اللهِ عَلَىٰ ذَنْبًا إِلاَّ غَفْرْتَهُ وَلاَ هَمًّا بِاللَّهُ إِلاَّ وْ حَنْهُ وَلاَعَيْهَا إِلاَّ سَتَرَ تُهُ وَلاَ مَرْ بِضًا إِلاَّ شَفَيْتُهُ وَعَا فَيْنَهُ وَلاَغَا يُبّا يَا أَلَلُهُ إِلَّا رَدَدُنَّهُ وَلَا عَدُورًا إِلَّا خَذَلْتُهُ وَدَمَّرْتُهُ ۚ وَلا فَقِيرًا يِاللَّهُ ۗ إلاَّ اغْنَيْتُهُ ولا سُلُطَانًا مُجَاهِدًا إلاَّ نَعَيْزُنَهُ وأَعَنْنُهُ ولاَ حَاجَةً مِنْ حَوَا يُنج الدُّنْيَاوِ الآخِرَةِ لَكَ فَيْهَا رَضَّى وَلَنَافِيهَا صَلاَحٌ إِلَّا قَضَيْتُهَا ويَسُّونَهَا اللَّهُمُّ بِفَصْلُكَ وَجُودكَ وَكُرِمكَ وَإِحْسَانِكَ أَفْض حَوَائِجُنَا وَيَسِرْ أَمُورَنَا وَإِشْرَحْ صُدُورِنَا وَتَقَبَّلْ رِزْيَارَتْنَا وَآمِنْ

حَوَّوْفَنَا واسْنَرُ عَيُو بَنَا واغْفَرْ ذَنُو بَنَا واكْشِفْ كُرُو بَنَا واخْتِمْ بالصَّالِحَاتِ أَعْمَاكَنَا وَرَدُّ غُرْ بَتَنَا إِلَى أَمْلِنَا وَأُولَادِنَا سَالِمِينَ غانِمين مَسْتُورين مَجْبُورين مِن عِبَادك الصَّالِلين مِن الَّذِينَ الاخُوْفُ عَلَيْهُمْ وَلَاهُمْ ۚ يَحْزَ نُونَ مَرَحْمَتِكَ يَاأُرْحِمَ الراحِمينَ ياربُّ العَالَمِينَ ﴾ ثُمَّ يَدْعُو بما شاء مِنْ حوا ثُجَ نفْسِهِ ويَسْتَغْفُرُ لوَالِدَبِهِ ولإِخْوَانِهِ وَالْمُسْلِمِينَ ويدْعُولَهُمْ ثُمَّ يَتَوجَّهُ إِلَى الْمِنْبَرَ الشريفِ فِي الرَّوْضَةَ الْمُطَهَّرَةِ ويدْعُوَعِنْدَهُ مُسْتقبلاً القبْلَةَ وَالدُّعَاءُ عِنْدَهُ مِنْ سِيْرُ ةِ السَّلَفِ الصَّالِحِ فَلَا يُتَرَكُ لِحَوْنِ الشِّيعَةِ تَفْعَلُهُ وقِيــلَ إِنَّ الدُّعاءَ عِنْدَهُ مُسْتَجابُ اللَّهُمَّ وَفَقَّنَا لِمَا نُحِيُّهُ وَنَرْضَاهُ آمِين \* ويَقُولُ اللَّهُمَّ رَبُّنَا لِكَ الْحَمَٰدُ مِلْ عَ السَّمَوَاتِ والأَرْضِ ومِلَ عَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَاشِيْتَ بَعْدُ أَهْـلُ الثَّنَّاءِ وَالْحِبْرِياءِ وَالْمُجْدِ لِأَمَّانُمَ لِمَا أَعْطَيتَ وَلاَ يَنْفُعُ ذَا الْجَدُّ مِنْكَ الْجَدُّ اللَّهُمَّ لِنِّي اسْأَلُكَ خَـيرَ المَسْأَلَةِ وَخَيْرً الدُّعَاءِ وخَيْرً النَّجَاحِ وَخَيْرَ العَمَلِ وخَيْرِ النُّوابِ وخَيْرَ الحَيَاةِ وخَيْرِ المَمَاتِ وثُمَّتُني وثُقَسِلْ مُوَازِبِني وَحَتَّقْ إِمَا فِي وارْ فَمْ دَرَجْنِي وَ تَقَبَّـل ْ صلاً تِي واغْفر ْ خَطَيثَنَي وأَسَالُكَ الدَّرجَات الملاً مِنَ الجَنَّةِ آمينَ \* اللَّهُمَّ أَنَّى أَسَالُكَ فَوَارْتِحَ الخَيْرِ وَخَوَاتِمِهُ ۗ

وأوَّلهُ وآخرهُ وظاهِرَه وَبَاطِنهُ وأَسَّا لُكَ الدَّرجَاتِ العُلَى مِنَ الجَنَّةِ آمينَ \* اللَّهُمَّ إنِّي اسْأَ لُكَ خَيْرَ مَاآتِي وَخَيْرَ مَاأَفُعُلُ وَخَيْرً ماأعْمِلُ وخَيْرٍ مَا بَطَنَ وخيْرَ مَا ظَهْرَ وأَمَّا لَكَ الدَّرْجَاتِ العُلَا مِنَ الْجُنَّةِ آمَينَ \* اللَّهُمَّ أَنِي أَسْأَ لُكَ أَنْ تُبَا رَكَ لَى سَمْعِي وَفَ بَصَرِي وفي رُوحي وفي خُلْقي و في خُلْقي وفي أهْلي و في تَحْيَايَ وفي مَمَا تِن وِ فِي عَمَلَى وَتَقَبَّلْ حَسَنَانِي وَأَسِّأُ لُكَ الدَّرَجَاتِ العُلَى مِنَ الجَنَّةُ آمِينَ ﴿ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَا نَا مُحَمَّدِ النَّبِيِّ الأَّمِي وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَأَزْوَ اجِهِ وَأَهْلَ بَيْنَهِ أَجْمَعِينَ وَالْحَمَّهُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ يَنْبغي أَنْ يُصْلِّي عِنْدَ الاسْطُوانةِ الْحَنَّا نَةِ لِـكُو ْ نِ الْجِزْعِ الَّذِي حَنَّ إِلَى النَّبِيُّ عِيْكِ حِينَ تَرَكَهُ وَخَطَبَ عَلَى الْمِنْرَرِ فَنَزَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ وَاحْنَصْنَهُ وَحَدِيثُ حَنِينَ الْجِزْعِ رَوَاهُ البُّخَارِيُّ رَحِهُ اللهُ تَعَالَى فِي صَحَيْحِهِ ﴿ وَقَيْلَ إِنَّهُ مُتُوا ثِرٌ وَهُرَ مِنْ أَعْظُمُ الْمُعْجِزاتِ فِيلَ إِنهُ دُونَ فِي مَوْرِضِعِ الاسْطُوا لَةِ بَعِدَ أَنْ خَيْرًا مُ عِلَىٰ فِي أَنْ يَرُدُّهُ ۚ إِلَى حَاثِطِهِ وَيرْجِعَ كَا كَانَ لَهُ النَّمَرُ ۚ أَوْ يَغْرُ سَهُ ۚ فِي الْجَنَّةِ ِ فَياً كُلَّ مِنْهُ أَوْ لِياءُ الله تعالى فاخْتَارَ البَّاقِي عَلَى الفَّا نِي فَدُ فِنَ أَمَّةً \* أَنْظُرُوا يَاعِبَادَ اللهِ وَاعْتَبَرُوا إِنَّ الْجَمَاد حَنَّ إلَيهِ عِيْكُ واخْتار

البَاقِي عَلَى الفَا فِي \* وَقَيْلَ اسْمُ الأَسْطُوَانَةِ ﴿ الْمُخَلَّقَةُ ﴾ لِكُوْ نِهِمْ كَانُوا كَجْعَلُونَ عَلَيْهَا الخَلُوق وهُوَالطِّيبُ وَهَــذَا الإسُّمُ مَكَّنُوبٌ عَلَيْهَا الآنَ وَ هِيَ فِي قِبْلُةِ مُصَلِّي النَّبِيِّ عَلِيكٌ ثُمَّ يَأْتِي اسْطُوَانَةَ أبي أَبَا بَهَ وَتُمْرَفُ بِالتَّوْ بَهِ فَيُصَلِّي عِنْهُ هَا وَيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ تِعَالَى ويَدْعُوا بِمَا شَاءَ وَهُوَ سَاجِهُ وَيُسكَثَّرُ مِنَ النَّسْبِيحِ وَالنَّنَاءِ عَلَى اللهِ تعالَى والإِسْنَفِفَار ثُمَّ يَا تِي اسْطُوا نَهَ السَّيِّدَة عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنها \* رُ وَى أَنَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى إِلَيْهَا بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا بَعْدَ تَحُويل ِ القبلَة ثُمَّ تَقَدَّم إِلَى مُصَلَّاهُ الْيَوْمِ وَأَفَاضِلُ الصَّحَابَة كَانُوا يُصَلُّونَ إلَيهَا وَفِي الأوْسَطَ لِلطَّبْرَا فِي أَنَّ رَسُولِ اللهِ عِيناً قَالَ ( إِنَّ فِي مَسْجِدِي لبُقَعَةٌ لو ْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَاصَلُّوا فِيهَا إِلاَّ أَنْ تَطِيرَ كُلُّمْ قُرْعَةٌ ﴾ أَى مَا لَهُمْ مِن الأَجْرِ وقبلَ إِنَّهَا بمَوضَعِ اللَّبَّةِ مِن الْمَسْجِدِ فَعَنْ عَائِشَةَ وَضَى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَشَارَتْ إِلَيْهَا وَبَيِّنْتْ فَصْلُهَا ولِدَلِكَ نُسبَتُ إليهَا وَمكْنُوبُ اسْمُهَا عَلَيْهَا وَكَانَ عَلَيْ يُكُنِّرُ الصَّلاَةِ إِلَيْهَا وَقِيلَ الدُّعَاءِ مُسْتَجَابٌ خَلْفَهَا \* فَاغْتَنِمْ كِالْخِي الصَّلاةَ إَلَيْهَا وَادْعُو بِمَاشِيْتَ مِنْ خَيْرَى الدُّنيا وَالاَخْرَةِ تَحْظَى مُرَادِكَ إِنْ شَمَاءَ اللهُ تَمَالَى واعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا جَمَلَتَ هَذِهِ الْأَسْطُوا نَهَ خَلْفَ

ظَهُرْكَ وَمَشَيْتَ نَحْوَ الشَّامِ حَنَّ إِذَا كُنْتَ فِي مُحَاذَاتِ بَابِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَّامُ كَانَ ذَيْكَ مُصَلَّى النَّبِي عِينَ إلى آينتِ الْمُقَدِينَ قَبْلَ تَحْوِيل القبلَةِ وَدِيْنُبغي أَنْ يَجْعُلَ جَمِيـعَ الأَسْاطِينِ الْمَأْثُورَةِ وَغَيْرُهَا إِمَّا عَنْ يَمينهِ أُو يَسارِهِ إِذَا كَانُ مُنْفَرَدًا ثُمَّ يَأْلِي اسْطُوانَةَ السَّر روهيّ المُلاَصِقة ُ لِشُبَّاكِ الْحُجْرَ وَالْمُمَطِّرَةِ \* رُ وَى صَلا تُهُ عِلَكُ وَاسْتِنادُهُ عَلَيْهَا عِمَّا يَلِي القَبْلَةَ مُسْتَقْبِلاً لامُسْتَدُّ برًا واعْتِسَكَافَهُ عِنْدَهَا العَشْرَ الأُوَّ الْحَرِّ مِنْ وَمَضَانَ وَمَوْضِعُ سَريرِهُ الشَّرِيْفِ عِنْدَهَا ولِذَا سُمُيَّتْ أَسْطُوا نَهُ السَّر مر وَمكنْتُوبْ عَلَيْهَا ذَلِكَ والْواقِفُ عِنْدَهَا يَكُونُ فِي سَمْتِ رأْسِهِ ِ الشَّرِيفِ وَيَنْبَغِي لِلزَّائِرِ أَحْيَانَا يَقِفُ عِنْدُهَا مُسْتَقْبِلاً الرَّأْسَ الشَّريفَ فَيزُورِ المُصْطَفَى عَلَيهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَم وَصَاحِبَيْهِ الْـٰكِرَامَ ثُمَّ يَسْتَقْبُلُ القِبْلَةَ وَيَدَّعُو بَمَا شَاءَ أَوْ يَدْعُو بالدُّعَاءِ المُنْقَدِّمِ وَيُصَلَّى عِنْدَهَا وَيَدْعُوا بِمَا شَاءً مِنْ خَيْرَى الدُّنْيَا والآخرَةِ وأحيانًا يزُورُ مِنَ الجهةِ الْمُقَابِلَةِ كَمَا مُسِتَقَيْلًا القَدَمَ الشُّريفَ ثُمَّ يَأْتِي أَسْطُوَانَةَ سَيِّدِنَا عَلَى ۚ كَرَّمَ اللَّهُ وَجَهُمُ وَكَانَتْ نُسَمَّى أَسْطُوانَةَ الْحَرَيِسِ وَهِيَ خَلْفَ اسْطُوانِةِ التَّوْ بَةِ مِنْ جِهَـةِ الشَّمَالِ وَهُوَ الْمُحَقِّقُ لِاللَّذِي مَلاَّصِيَّةً لِبَابِ الوُّفُودِ وَبَابُ الْوُفُودِ

هِيَ الْخَوْخَةُ الَّتِي كَانَ عَلَيْهِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلاَمَ كَغُرُ جُ مِنَ الْحُجْرَةِ ٱلْمُنيفَةِ إِلَى الرَّوْضَةِ الشَّريفَةِ مِنْهُ والَّذِي مَكُنُّوبِ عَلَى الا سُطوَ انةِ الآن كُنِّبَ سَهُوًا كُمَا أَخْبَرَ فِي بِذَالِكَ شَيْخِي الْمَرْ حُومُ العَلاَمَةُ ۗ المُحَدِّثُ ( السَّيهُ مُعَمَّةُ عَلَى ظاهِرُ ﴾ وكَانَ سَيِّدُنا عَلَيُّ كُرَّمَ اللهُ وَجَهُهُ يُصَلَّى وَيَجْلِسُ عِنْدُهَا ثُمَّ يَأْتِي اسطو آنَةَ ٱلْوُفُودِ خَلَفْهَا ولْعَلَّ إِضَافِتِهَا لِلْوُنُودِ لِأَنَّهُ عَلَيْكُ كَانَ يَقْعُهُ عِنْدَهَا لِمَلاَقَاتِهِمْ وَقَصَاءِ مَّ اصِدِهِمْ وَكَانَ عَلَيْكُ وَسَرَاهُ الصَّحَابَةِ أَى ۚ أَفَاضِلُهُمْ وَأَشْرَافَهُمْ يَجْلِسُونَ عِنْدَهَا وَكُذَّلِكَ الْمَكْنُوبِ عَلَى الاسطوَانَةِ الْمُلاَصِقَةِ إِمَابِ الوَّ نُودْفِهُ وَسَهُوْ أَيْضَا ثُمَّ يَا تِي أَسْطُو انْهَ التَّهَجُّدِ وهِي وراء بَيْتِ السَّيدَةِ فَا رَطَّمَةَ الزُّهُمْ وَامْرَ ضَيَّ اللَّهُ عَنْهَا وِفِيهَا يَعُوابُ صَفِيرٌ ومكْنُوبُ علَيه آية النّهجُّدِ فِيُصَلَّى رَكْمَتَينِ وِيَدْعُوا مَاشَاءَ وَأَمَّا اسْطُوَانَةُ مُزَّاتِّمَةِ القَّبْرِ الشريف ويُقالُ كَمَامَقَامُ رَجِيرِ بِلَ عَلِيهِ السَّــلامِ فَهِيَ فِي حَارِثْنِ الْحُجْرَةِ المُمْطَرَة في صحفته الغر بية إلى الشَّمالِ وقد حرُّ مَ النَّاسِ التَّبرُّكَ بَهَا إلا من يَشرَّفَ بَعْلَةَ دُخُولَ الْحُجْرَةِ بِالْوُصُولُ إِلَيْهَا فَهَذِهِ الأَسَاطِينُ الْخَاصَّةُ التَّى ذَكَرَهَا أَهْلُ التَّوَارِيخِ وَغَيْرُهُمْ وَجَميعُ سوارى المُسْجِدِ الْمُصْطْفَوَى لِسُتَحَبَّ الصَّلاَّةُ عَنْدَهَا لِأَنَّهَا لاَتَخْلُوا عَن

النَّظْرِ النَّبَوِي" الأصلى و صلاة الصَّحابة عنْدُها أَى ۚ إِلَى مَا كَانَ فَى مَوْ ضِمْهَا وَإِلاَّ فَهِي لَيْسَتْ عَيْنُهَا ۚ بِلْ غَيْرُهَا وَيَنْبُغِي أِنْ يُسَكِّنْرَ الصَّلاَة مِنَ السُّنَن والنَّا فِلةِ عِنْدَ الْأُسْطُواناتِ الفَاضِلَةِ الْمُتَقَدِّمةِ الني ذَ كَرْ نَاهَا وَعَلاَمَةُ كُعِدِّ الرَّوْ صَٰةِ الآنِ كُمَّا فِي النُّرْ هَمْ عِلَى هَــذا القَوْل الرَّاجِجِ الاساطينُ المُرَخَّمةُ بالرُّخَامِ الأَّبيُّض والأحْمَرَ الْمُذَهِّيَّةُ إلى حَدِّ النِّصْفِ منْهَا وَعَلَى أَطْرًا فِهَا قِصِيدَةٌ ۖ لَطَيْفَةٌ ْ بِاللَّهَ ِ الذُّرْ كِيَّةِ مَكْنُو بَهُ ۖ بِالنَّقْرِ فِي حَدٍّ الرُّخَامِ مِنْ أَعْــلاَّهُ مُحيطَةٌ بهَا كَالطُّرَازِ مَطْلَيَّةٌ ﴾ بمَا له الذَّهَبِ يُقَالُ أَنْشَاهَا مَوْلانَا الْمَرْحُومُ السُّلْطَانَ سَلِيمِخَانَ وَاعْلَمُ أَنَّ الْمِينْءَرَ الرُّخَامَ الْمَوْجُودَ الآنَهُوَ مَنْ آثَا ر مَوْلَانَا السُّلْطَان مُرَادْ خَانِ الثَّالِثُ أَرْسَلُهُ مِنَ الْأُسْتَانَةِ إِلَى الْمُدِينَةِ الْمُنُوَّرَةِ فَوُرْضِعَ عَامَ ثَمَانيةِ و تِسْفِينِ وتِسْفِمالُةِ وَهُو مَحَلُّ الْمُنْبَرِ الأصلى نعَمْ ﴿ هُوَ مَقَدًّا مُ عَلَى مَحِلٌّ الأصلي ُّ حِهَـةَ القِبْلَةِ عِشْدِينَ قِرَاطًا مِنْ ذَرَاعِ الْحَدَيْدُ وَحَدُّ الْمُسَجِّدِ النَّبُويُ الْأُصْلَىُّ اللَّهِ يَ كَانَ فَى زَمنهِ عَلَىٰ مِنْ رِجهَةِ القِبْلَةِ الآنِ الدَّرابْزِينُ الصَّفْرُ الْمُتَشَابِكُ . الْمُتَّخَذُ مِنْهُ فَتَحَاتُ ومن جِهةِ الشَّامِ مَا نُحَادًى بَابِالنِّسَاءِ كَا روى عَنْ مَالِكِ رِحَهُ اللهُ تَعَالَى وأَقَرُّوه وَهُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْ لِهَيْمْ قُبَيْــٰلَ

مَيْرَابِ الشَّمْسُ عِنْكَ مُوَّخَّرُ المُسْقَفِّ القبْلَيُّ مِنَ المسْجِدِ وبأعْـليَ مُؤَخَّرُ هذا المسقَف ِيما يَلَى صحْنَ المسجدِ مَوْضُوعٌ ۚ قِطْعةٌ ۚ كَبرَةٌ ۗ مِنَ الْحَجر الاحْمَر نحَتُوهُ وفَرَّغُوا فيهِ تَفْريغا حَسَنَا وكَتَبُوا فيهِ قَوْلُهُ يُمَالِكُ ( صَلاَةٌ فِي مُسجِدِي حَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِمَا يُسُوَّاهُ إِلاَّ الْمُسَجَّةُ الْحَرَامُ) ومِنْ جَهَةِ الْمُشَرِقِ الْحَجْرَةُ الشَّرِيفَةُ ومِنْ جِهَةٍ الْمَغْرِبِ الأَسَاطِينُ الْمَصِّنْوِفَةُ مِنْ قِيْلَةَ إِلَى شَامَ وَمَكْتُوبِ عَلَيْهَا ۗ حَدُّ مَسجدِ النَّبِيُّ عَيْلُ وَذَرْعَهُ طُولًا مِمَّا بَلِي القِيلَةَ إِلَى مُؤخَّرُهِ مَاثُةً ﴿ ذِراعِ وَ فِي الجَانِبِينِ مِثْلُ ذَلِكَ فَهُو مُرَبِّهُ مَاثُةُ فِي مَاثَةً فيَغْنَنِمُ الْمُوَفِّقُ الفُرْصة على أداء تِلْكَ الصَّاواتِ فيه فقد ثَبَتَ أنَّ الصَّلاَّةَ فيهِ بِأَنْفُ أَنْفِ صَلاَّةٍ وِذَ لِكَ لاُّنَّهُ وَرَدَ أَنَّ الصَّلاَّةَ في السَّجدِ الأَقْضَى بِأَلْفَ صَلاةٍ وثَبَّتَ في حديثٍ حسن أنَّ الصَّلاة فَ مُسْجِدِهِ عِلْكُ بِأَنْفِ صَلاةٍ فِي المَسْجِدِ الْأَقْضَى فَتَكُونُ الصَّلاةُ ا فيهِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّلاةِ في غرْمِ بِأَلْفِ أَلْفِ صَلاةٍ أَوْضَحَ ذَلِكَ في المِنَح وثُبَتَ أَيْضًا كَارَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ فِي الا وَسَطِّ وَرَجَالُهُ نَقَاتُ ۗ وَذَكَرَهُ فِي الْجَوْهَزِ وحُسْنِ التَّوَسُّلُ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ عَيْلُ ۖ قَالَ ﴿ مَنْ صَلَّى فَي مَسْمَجِدِي أَرْ بِعِينَ صَلاَّةً لا تَفُو تُهُ صَلاةٌ كُتُبَ لهُ بَرَاءَةٌ منَ

النَّارِ وَكُواءَةُ مِنَ العَدَابِ وَكُواءَةُ مِنَ النِّفَاقِ ﴾ وَخَلِمُاهِرُهُ أَنَّهَا مِنَّ الْفُوَانِضِ لَا تَنَّ الْفُوَاتَ فِيهَا أَظُرُرُ وَمُوالاتُهَا أُو لَى وَكُوْنُهَا جُمْلَةً وَ نُقُلَ فَى الذَّخِيرَةِ عَنَ الشَّيْخِ أَنَى سَالِمِ أَحْبُدُ بِنِ مُحَدِّدُ بْنِ نَاصِيرٍ الْمَيَّاشِي الْفَاسِي المغربي في رحلته أنهُ اسْتَقْرَبَ إِنْحَاقَ النَّوافلَ الْمُؤَقَّنَةِ بِأُو ْقَاتِ مَعْلُومَةٍ كَالُو رُو وَالرَّواتِبِ وَغَيْرُهِمَا بِالْفَرَائِضِ أَخْذًا مَنْ رَوَايَةِ الإِمَامِ أَحْمَهَ وَ رَجَّالُ سَنَدِهِ ثِقَاتُ أَرْبَعِينَ صَلاَّةً ِ بِنَيْرِ زِيَادَة لَا تَفُوتُهُ صَلاَةٌ قَالَ وَحَيِنَتِذِ فَيَحْصُلُ ذَالِكَ الْفَضْلُ العَظِيمُ لِمَنْ قَصْرَتْ إِقَامَتُهُ كَيَوْم وَحَافَظَ عَلَى تِلْكَ الصَّلُواتِ فِي المُسجدِالنَّبُوى" فَلْيُنْنَبَّهُ لِهَذِهِ الدَّقِيقَةِ وَالبُحَّافِظُ عَلَيْهَا مَنْ قَصُرَتْ إِقَامَتُهُ بَالْمَدِينَةِ لِيَحْصُلَ لَهُ الْفَضْلُ الْفَظِيمُ الَّذِي فِيهِ سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخَرَةِ \* وَيَنْبِغِي أَنْ يُسكَثَّرَ مِنَ الذُّكُرِ وَالشَّكْرِ وَالإِسْنَغْمَارِ وَ يَجْنَهَدَ أَنْ لَا تَفُونُهُ مُدَّةً إِقَامِنَهِ صِلاَةً فِي جَمَاعَةِ المَسْجِدِ الشَّرِيفِ وَيُتَّرَدُّهُ لَيَالِيَ إِقَامِتِهِ إِلَيْهِ لِلصَّلَاةِ وَلِيَلاَّوَةِ الْقُرْآنِ وَالدُّعَاءِ وَ الذُّ كُو وَ لَيُسَكِّشُو مِنَ الزُّيَّارَةِ بِلاَ كَوَاهَةٍ عِنِدَ الأَيْمَةُ الثَّلَائَةِ ا خِلاَفًا لِمَالِكِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لِأَنَّ الإِكْثَارَ مِنَ الْخَيْرِ خَيْرٌ والَّذِي بَظْهَرُ هُوَ قَوْلُ مَالِكِ كَا يَدُلُّ حَدِيثُ ﴿ زَرُ عُبًّا تَزْدَدْ حُبًّا ﴾ فِإِنَّ

الغيبُّ أَنْ ۚ تَرَدَ الْإِبْلُ المَاءِ يَوْمًا وَتَدَعَهُ يَوْمًا ثُمَّ تَـُودُ وَلِا نَّهُ مِنَ المُشَامَرَ اللَّهُ مِيَّةً ثُمَّ الأنْسَبُ أَنْ يَقَالَ مَجَوَازُ الزيارَةِ فَى أَوْقَاتِ الصَّلُواتِ الْخَمْسِ قَيَامِنًا عَلَىمُلَّازِ مَهُ الصَّحَابِةِ لهُ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ وَالسَّلامُ في حَالَ الْحَيَاةِ بشَرْطِ أَنْ لا يَرْ فَعَصَوْتَهُ عِنْدَ الرِّيارَةِ فِإِنَّ رَفَعَ الصَّوْتَ في في حَضْرَ لهِ عِلْتُ مُحْبَطُ لِلْمُمَلِ الصَّالِحِ والعيادُ بِاللهِ تعَالَى وقَدْ ذَكُرْنَاهُ فَيَمَا تَقَدَّمَ وَلَا يَمْسُ عِنْدَ الزِّيارَةِ الجِدَارَ لأَنَّهُ خِلاَفُ الأَدَبِ فِي مَقَامِ الْوَقَارِ وَكَذَا لايُقيِّلُهُ لأَنَّ الاسْتِـلاَمَ وَالْقُمُلَةَ مِنْ ا خُوَاصٌ بَعْضُ أَرْ كَانِ الْكُمْيَةِ وَالْحَجْرِ الْأَسُودِ وَلَا يَلْنَصَقُ بِهِ أَى بِالْنُزَامِهِ وَلُصُونَ بَطْنَهِ لِعَدَمَ وَرُودِهِ وَلا يَطُوفُ أَى لاَ يَدُوزُ ُ حَوْلُ البَقْعَةِ الشَّرِيفَةِ لأَنَّ الطَّوَافَ مِن خُصُوصِ الْكَعْبَةِ الْمُنْهِ مَنْهُ فَيَحُرُهُمُ حَوْلَ قُبُو رَ الْانْبِياءِ وَالْأُوْ لِيَاءِ وَلَا عِبْرَةَ بِمَا يَفْعَلُ العَامَّةُ الجَمَّلَةُ ۗ ولو كَانُوا في صُورةِ المَشايخِ ولا يَنْخَنَى وَلا يُقْبِلُ الارْضَ فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِمَّا ذُكرَ بِدْعَةٌ غَيْرٌ مُسْنَحْسَنَةٍ فَسَكُمُونُ مَكْرُ وَهُمَّ وَأَمَّا السَّجْدَةُ كَهَيْنَةِ الصَّلاَّةِ فَلا شَكَّ أَنَّهَا مُحَرَّمَةٌ فَلاَ يَغْتَرُ إِلزًا لِرُ مِا يَرَى من فِعْلَ الْجاهِلِينَ أِلْ يَتْبُعُ العُلْمَاءَ العاملينَ وَ وَلاَ يَمُرُ بمُحاذات قَبْر هِ عليه الصَّلاة والسَّلام مِنْ جميع جَوانبه

حَتَّى يَقِفَ ويُسَلِّمَ ولو مَنْ خَارِجِ الْمُسجِدِ وَجِدَارِهِ فَقَدْ رُوى عَنْ أَبِي هَا زِمِ أَنَّ وَجُـلاً أَنَّاهُ وحدَّثَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيُّ عَلَىٰ فِي النَّوْمِ يِقُولُ قُلْ لا بِي حَازَمِ أَنْتَ الْمَأَرُّ بِي مُعْرِضًا لاَ تَقَيْفُ تُسَلَّمُ عَلَى ۖ فَلَمْ ۖ يَدِّعْ ذَلَكَ أَبُوحًا زُمِ مُمَدْ بَلَغَتْهُ الرُّوِّيا ويَنْبغى أَنْ يُكَثَّرَ مِن الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ على النَّبِيِّ عَلَيْ بأيِّ صِيفَةٍ كَانَت ْخُصُوصاً التي فَيَها المُضاعَفةُ وَإِنْ أَمْ كَنَهُ أَنْ يَصُومَ مَدَّةً إِقَامِتِهِ نَافَلةً لِمُضَاعَفَةٍ الْمُمَلَ الصَّالِحِ مِهَاوَ يَنْصَدَّقُ عَلَى الْفُقُراءِ وَالمُسَاكِينَ الْمُجَاوِرِ سَ وَ الْمُسْتَوْطِنِينَ مَنْ أَهْلِ الْمَدِينةِ إِذَا كَانُوا مُسْتَحَقِّينَ فَإِنَّهُمْ أُوْلَى مَنْ غيرهم إذْ يَجِبُ حُبُّ سُكان المدينة علىحسب مراتبهم بل يَنْبغي أَنْ لَا يَبْغُضَ مُسَيِّئُهُمْ وَيُكُرِّمَ مُحْسِنَهُمْ وَلَا يُؤْذِي أَحَدًا مِنْهُمْ وَقَدْ تَقَدُّمَ التَّنُويهُ بِنِيكُر ذلك مَمَ الأُحادِيثِ الشَّرِيفَةِ مِن إكْرَامِ حِيرَ انهِ عِلْكُ والوَصِيَّةِ عَلَيهِمْ \*

## 🖊 فَصْلٌ فَى زِيارَةٍ أَحْدَلِ البَقْيِعِ 🏲

يُسْتَحَبُّ أَنْ يَغْرُجَ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى زِيارَةِ أَهْـلِ البَقِيـعِ بَعْدَا زيارةِ النَّبِيِّ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ وصاحِبِهِ الحِرامِ وكَـذَا

السُّيَّدَةُ فَاطِيمَةُ الزُّهْرَاء رضى اللهُ تَعَالَى عَنْهَا وَأَرْضَاهَا فَيَزُورُ القُّنُورَ التي بها مِنَ الصَّحابةِ وأهل بيْتِ النُّبُوءِ وغَيْرُ هِمْ مِنَ المُلْمَاءِ والصَّالِ عَينَ خُصُوصاً قَبْر إمام الأَيْمَة مالك أمام المذهب رضوانُ اللهِ نَعَالَى عَلَيْهُمْ أَجْمَعِينَ اللَّهُمَّ اجْعَلُ أَرْ يَنَنَا عِنْدَ انْتَهَاء آجَالِنَا بِهِذَا البَقَيعِ الشَّرِيفِ بِمُنِّـكَ وَكُرَمِكَ وَاحْشُرُونَا مَعَهُمْ وَفَى زُمُو َنِهِمْ آمِينَ اللَّهُمُّ آمِينِ \* فَيَزُّورُ القُبُورَ الَّتِي بِهَا خُصُوصاً يَوْمَ الْجُمْعَةِ الْمُخْتَصُّ بَهَذَهِ الزُّيارةِ فِي العُرْفِ والعادَةِ وَإِلاًّ فَزَيَارَةُ القُبُورِ تُسْتَحَبُّ فِي كُلُّ أَمْنُوعٍ يَوْمًا إِلاَّ أَنَّ الاَفْضَلَ يَومَ الْجُمُعَةِ والسَّبْتِ والإِثْنين والحَميس ِ فقَدْ قالَ مُحَمَّدُ بْنُ واسِم ِ الْمَوْتِي يَعْلَمُونَ بِرُوَّارِهِمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَيَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْكَ فَتَحصَّلَ أَنَّ يَوْمَ ِ الْجُنُمَةِ ۚ أَفْضَلُ وَإِنَّ عِلْمِ المَوْتَى يَالزَّا إِنْ يَنَ ۚ أَكُمَلُ وَقَدْ قِيسَلَ أَنَّهُ ماتَ بالمَدينةِ منَ الصَّحابةِ نحْوَعَشرَة ٱلافِ عَيْرَ أَنَّ عَالِبَهُمْ لا يُعْرَفُ أَعْيَاتُهُمْ وَخُصُوصَ مَكَانِهِمْ فَإِذَا انْتَهَى إِلَى الْبَقْيَعِ يَنْوِيهِمْ وَغَرَهُمْ مُمَّنْ دُفْنَ مِنَ الْمُسْلِينَ عِنْدَهُمْ إِجْالًا وَلْيَقِلْ أُوَّلًا إذا دَخَلَ من بَابِ البَقيع كِمَا وَرَدِ \* السَّلامُ عَلَيْكُمُ دارَ قُوم مُؤْمِنِينَ أَنْتُمُ السَّابِقُونَ وَنَحْنُ إِنْ شَاءِ اللَّهُ بَحُمُ ۖ لَاحِقُونَ ۚ اللَّهُمَّ ۗ اغْفُر لِاهْلِ الْبَقِيعِ ۖ بَقِيعِ الغَرْقَادِ اللَّهُمَّ اغْفُرْ لَنَا وَكُهُمُ اللَّهُمُّ لَا تَحْرُ مُنَا أَجْرَهُمْ وَكُلُّ تَفْنِنَّا بِمُدَّهُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدُّيارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ والمُسْلِمِينَ وبرْحَمُ اللهُ السَّقدِمينَ مِنْكُمُ والْمُسْتَأْخِرِ بنَ آنسَ اللهُ وحْشَنَسَكُمْ وَرحمَ غُرْبِتَكُمْ وضاعَفَ حَسَاتِكُمْ وكَفَّرَ سَيِّئَاتِكُمْ رَبُّنَا اغْفَرْ لَنَا وِلِوَالِدِينَا وِلاَّسَاتِذَ تَنَاوِلا خُوانِنَاوِلاً خُواتِنَا ولأو لإدنا ولأحفاد نا ولأقاربنا ولا مثحا بنا ولاحبابنا ولفاعلين الْخَيْرَ فَيِنا وَكُن لَهُ حَقٌّ عَلَيْنا وَلِمِنْ أَوْصَانَا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والمُسْلمينَ والمُسْلِماتِ الاحْباءِ مِنْهُمْ والا مُواتِ رَ بَنَا اغْفَرْ لَنَا وَلَا خُوا انِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِمَانُ وَلَا تَجْمَلُ فِي قُلُو بِنَا غِلاِ لِلذِينَ آ مَنُواْ رَبُّنَا إِنَّكَ رَوُّوفٌ رَحيمٌ اللَّهُمَّ رَبُّ الاجْسادِيَالِبالِيةِ والعِظام النَّخرَةِ والأرْواحِ الَّتِي خَرَجَتْ مِنَ اللَّهُ نْبِيا وَهِيَ بِكَ مُؤْمِنَةً ۗ أَدْخُلُ عَلَيْهَا رَوْحًا مِنْكَ وَسَلاَّمَا مِنْيِّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلِي رُوحٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّا فِي الارْواحِ وَصَلَّ عَلَى جَسَادِ سَيَّدِنَا مُحَمَّا فِي الأَجْسَادِ وَصَــلٌ عَلَى قَبْرُ سَيِّدِنَا مُتَحَمَّدِ فِي الْقُبُورِ رَبُّنَا تُوفّنا مُسْلِمِينَ وَالْحِقْنَا بالصَّالحينَ وأَدْ خِلْنَا الْجَنَّـةُ آمنينَ برَحْمَتُكَ بِالْرْحَمَ الرَّاحِمِينَ آمين و صل على جميع إلا نبياء والمُر سلين وعلى ملا يُكتنك

الْمُقُرَّ بِينَ وَارْحَمْنَا مُعَهُمْ وَارْزُ قُنَا شَفَاعَتَهُمْ وَاحْشُرْنَا مِعَهُمْ وَالْحَمْدُ للهِ ربِّ العالَمانَ والافْضَلُ أَنْ يَقْرَ الزَّا تُرُّ سَوْرٍ وَ الصَّمَديَّةِ أَحِدَ عَشَر مرَّةً فَقَرَاءَتُهَا سُنَّةٌ ۚ وَقَدْ وَرَدَ مِنْ قَرَأَهَا العَدَدَ الْمَذَ كُورِ عِنْدَ المَّقْبِرَ قِ ثُمَّ أَهْدَى ثُوا بَهَا لأَهْلها كان لهُ من الاجْر بعد د كلِّ مَيَّتِ وَمَيَّةَ فِيهَا فَيَقْرَوْهَا الزَّا لَرَ العَدَدُ لَلَهُ كُورَ وَيَهِبُ تُوا يَهَالِكُ أَرْواحٍ سُكَأَن البَقيع مَعَ الفَاتِحَةِ الشَّريفةِ فإِنَّ فِيهَا أَجْرُ عَظيمُ ثُمَّ ا يَتُوَجَّهُ إِلَى زِيارةِ أُمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ سِيِّدِنَا عُثْمَانَ أَبْنَ عَمَّانَ وَهُوَ أَفْضَلُ مَنْ فِي البَقِيمِ مِنَ الصَّحَابِةِ رَضِيَ اللهُ عَنَّهُ فِينْبَغِي أَنْ لا يُعَرِّبَ على غَيْرُ و بَعْدُ سَلام الأجمال لِجَميم أَهْلَ البَقيع بَلْ يَيْندِئُ بالتُّوجُّهِ إِلَيهِ فَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ بِالْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَبَاعَمُو و سيِّهِ ناعُنُمانَ بن عَفَّان السَّلامُ عَلَيْكَ كِالْمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ . السَّلامُ عَلَيْكَ بِالْمُا مَالْمُسْلِمِينَ . السَّلَامُ عَلَيْكَ بِاثَا لِثَالْخُلُفَاءِ الرَّاسْدِينَ السُّلامُ عَلَيْكَ ياذًا النُّورَيْنِ النَّبِّرَ تَينِ السَّلامُ عَلَيْكَ يامْجَهُّرَّ حَيْشِ الْغُسْرَةِ بِالنَّقْدِ والعَيْنِ . السَّلَامُ عَلَيكَ يَاصَبُورًا عَلَىالاً كَدَّار السَّلَامُ عَلَيكَ يَاشَهَيدَ الدَّارِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ بَشِّرَهُ النَّبِيُّ المُخْتَارُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ مَعَ الابْرَارِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ

الهجْرَتينُ السَّلاُّمُ علَيْكَ يَامنُ جَمَعَ القُرُّ آنَ بينَ الدَّفَتين . السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامِنْ اسْتَحْيِتْ مِنْكَ مَلاَ ثِـكَةُ الرَّحْنَنِ . السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاكُمَنْ زَيِّنَ القُرْآنَ بِيَلاَوتِهِ وَنَوَّرَ الْمِحْرَابَ بِإِمَامَتِهِ . السَّلَامُ عَلَيْكَ يَامَنْ قَالَ فَى حَقَّهِ سَيِّدُ وَلَدِ عَدُّنَانَ ( لِـكُلِّ نَبِي ِّ فى الجَنَّةِ رَافِيقٌ ورَرَفِيقِي فِيهَا عُنْمَانُ بنُ عَفَان ) رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْضَاكَ أَحْسَنَ الرُّضَى وَجَعَلَ الجَنَّةَ مُسْكَنَـكَ وَمَحَلَّكَ َ وَمَأُواكَ السَّلامُ عَلَيْكَ وَعَلَى مَنْ حَوْلَكَ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا رَسُولَ اللهِ عِلَىٰ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ بِالْصَحَابَ رَسُولَ اللهِ ورَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَ كَاتُهُ ۚ إِلَى أَرْ وَاحِهِمْ الفَاتِحَةَ ﴿ ثُمَّ يَرُّورُ سَيَّدَ نَاأَبًا سَعَيدِ الْخُدْرِيِّ رَ مِنَى ۚ اللَّهُ عَنْهُ فِى قُبَّةٍ خَارِجَ سُورِ انْبَقِيـع ِ قَريبًا منْهُ ويقُولُ السَّلَامُ عَلَيْكَ وَاسَيَدَنَا أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرَى السَّلَّامُ عَلَيْكَ يَارَا وَى أَحَادِيثَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا صَاحِبَ حَبِيبِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصَاحِبَ الْمُصْطَعَى رَضِي اللهُ عَنْكَ وأَرْضَاكَ أَحْسَنَ الرُّضَا وَجِعَلَ الجَنَّةَ مَنْزِلَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَأْوَاكَ أَفَاضَ ﴿ اللهُ عَلَيْنَا مِنْ بَرَ كَانِكَ وَبَرَ كَاتِ عُلُومِكَ فَى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةً ۖ اللَّهِ وَبَرَكَانُهُ ۚ إِلَى رُوحِهِ الفَانِحَةُ ثُمَّ يَزُورُ ۗ

سَيَّدَ نِنَا فَاطِمَةَ بَنْتَ أَسْدِ وَالِدَةَ سَيِّدِنَا عَلَّ كُرَّمُ اللهُ وَجْهُ فَي جَانِب تُبَةِ سَيَّدُنَا أَنِي سَعِيدِ النَّذُدُ رِي عَلَى مَاقِيلَ إِنَّهَا تَمَّةً أَوْ أَنَّهَا فِي قُلَّةٍ سَيِّدِنَا إِبْرَاهِيمَ بِن سَيِّدِنَا رَسُولَ اللهِ عِلْكَ وَهُو الأَرْجِحُ وَقَيلَ إِنَّ سيِّدَ نَا سَعْدَ مِنْ مَعَاذِ فِي تِلْكَ الْقُبَّةِ وَيَنْبَغِي أَنْ يَزُورَهُ أَيْضًا وَيَقُولُ ُ السَّلامُ عَلَيكَ ياسَيَّدَنا سَعْدَ بن مُعاذِ السَّلامُ علَيكَ ياصاحيب سَيدِنا رَسُول اللهِ عِيلَكِ رَضَى اللهُ تعالى عَنْكَ وأرْضاكَ أَحْسَنَ الرِّضَى السَّـالاَمُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرِكَانُهُ ۚ إِلَى رُوحِهِ الفَاتِحَةُ السَّلاَمُ عَلَيْكِ بِاسَبُّهُ تَنِنا فاطِمةً بنْتَ أَسدِ السَّلاَمُ عَلَيْكِ بِازَوْجِهَ عَمِّر سَيِّدِنا رسُول اللهِ السَّلامُ عَلَيْكِ بِازَوْجةَ عَمَّ حَبيبِ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكِ بِالْمُ سَيْدِنَا عَلَى ۗ الْمُرْ تَضَى كُرَّمَ اللهُ وجَهَهُ السَّلامُ عَلَيْكِ يَامَنْ كَ فَنْكُ النَّبِيُّ بِقُمِيصَةِ وِالحَدَكِ بِيَمِينَهِ رَضَىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْكِ وأرْضَاكُ أَحْسَنَ الرَّضِي وجَمَلَ الْجَنَّةَ مَنْزَلَكَ ومَسْكُنَك وعَمَلُكِ ومَأْوَاكُ السَّلَامُ عَلَيْكَ ورحْمةُ اللهِ وبَرَكَاتهُ إِلَى رُوحِها الفَّاتِحةُ ثُمَّ يَزُورٌ سَيَهَ تَنَا حَلَيْمَة السَّمُّديةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهَا ويقولُ السَّلاَمُ عَلَيْكِ ياسَيَّهُ يَنَا حَلِيمَةَ السَّعْدِيةِ يَامُرْضَعَةَ سَيْدِنَا رَسُولُ اللَّهِ عِلْكُ السَّلاَمُ عَلَيْكِ مِامُرْ ضِعَةً نَبِيُّ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكِ مِامُرْ ضَعَةَ حَبِيبِ اللهِ

السَّلاَمُ عَلَيْكِ يَامُرْضُعَةَ الْمُصْطَفَى رَضَى اللهُ عَنْكِ وَأَرْضَاكِ إِ أَحْسَنَ الرُّضَى وَجَعَلَ الْجَنَّةَ كَمَسْكُنَّكِ وَتَعَلَّكِ وَمَأْوَاكُ السَّلَامُ عَلَيْكِ وَرَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَانَهُ إِلَى رُوحِهَا الْفَاتِيحَةِ ﴿ ثُمُّ يَزُورُ الشُّهداء الذينَ عِنْدَ بابِ الْبُقَيعِ الشَّامِيُّ ويَقُولُ ﴿ السَّلامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهُداء يَا سُمُداء يَا نُجِياء يَا نَقَبَاء يَا أَهْلَ الصَّدُق وَالْوَفَاءِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا مُجَاهِدِينَ فَي سَبَيلُ اللَّهِ حَقَّ جَهَادِهِ (سَلامٌ عَلَيْكُمْ عَا صَرَّتُمْ فَنَهِمَ عَمْنِي الدَّارِ) رَضَى اللهُ عنْكُمْ وأرْضَاكُمْ أَحْسَنَ الرُّضَيَ الْسُلامُ عَلَيْكُمْ يَا شُهُدَاءَ أَهُلَ الْبُقَيْمِ كَافَّةً عامــّةً وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتهُ إِلَى أَرْواحِهمُ الْفاتِحِةُ ﴿ ثُمَّ يَزُورُ سيدَّنَا ابْراهِيمَ بن سيَّدِنَا رِسُول اللهِ عَلَيْ وَيَزُورُ من حَوْلهُ مِنَ الصَّحابةِ رضُوانُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ ويقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ ياسَيَّدَنَا ابْرَاهِمَ بنَ سيِّهِ فا رسُول اللهِ عَلَيْ السَّلاَمُ عَلَيْكَ ياان حَبيب اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يابْنَ المُعْطَفَى السَّلاَمُ عَلَيْكَ ياجَوْهُو ٓ الشَّرَفِ الأَعْلَى السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَ بَرَ كَانَّهُ السَّلاَمُ عَلَيْكَ بَاسِيَّدَنَا عُثْمَان بْنَ مَظْعُورِتِ السَّلامُ عَلَيْكُ ياسَيَّةَ ناعَبْهُ الرَّحْمَن بْنَ عَوْفِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ ياسيَّدُنا سعد بن وقاص السَّلامُ عَلَيك ياسيِّدنا عَبْدَ الله بْنَ مسْعُودِ السَّلامُ علَيكَ ياسَيَّد نَا خُنَيْسِ بنَ حذَافة السَّلاَّمُ عَلَيْكَ ياسَيِّدِنَا أَسْمُدَ بْنَ زُرارِةَ السَّلامُ عَلَيْـ كُمْ بِاأْصْحابَ رَ سُولِ اللهِ الفَارِّزِينَ بأنْوار طَلعَته وحُسْن مُحادَ ثَنهِ وسُلُوك لَهْجَته السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ ۚ أَيُّهَا الْمُهْدُّونَ بَكَمَالَ هَدَّيهِ وحُسْنِ أَرْشَادِهِ السَّلامُ عَلَيْكُمْ بِآمُجاهِدِينَ فِي اللهِ حَقَّ جهاده رَضَيَ اللهُ تَعالَى عَنْكُمُ وَ أَرْضَا كُمْ أَحْسَنَ الرَّضَى وجعَلَ الْجِنَّـةَ مَنْزَ لَـكُمْ ومَحَلَّكُمْ ومأواكُمْ السَّلامُ عَلَيكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ ومِ كَانَّهُ ۚ إِلَى أَرْواحِهِمُ الفاتِحةُ ثُمُّ يَزُور سيِّدِنَا نافِع موْلي ابن عُمَرَ رضيَ اللهُ عَنهُ وهُو مِنْ أَجِلاَّءِ التَّابِمِينَ وليْسَ هُو الإمامُ نافعُ أحدُ القُرَّاءِالسَّبْعَةِ وقَدْ كُنْتِب في ادْعيَةِ الزَّ بِارَةِ أَنَّهُ شَيْخُ القُرَّاءُ فَهُوْ سَهُوْ كُمَّا حَقَّتَنَاهُ مِنْ تَوَارِيخِ لَلَّهِ يَنَة المُنوَّرةِ وهُو شَينخُ الامامِ مالِكِ رحمَهُ اللهُ تعالى وَيَقُولُ السَّلامُ عليك يَاسيَّدَنا نَافعَ موْلَى ابن عُمرَ رضىاللهُ تَمالَى عَنكَ وأرْضاكَ أَحْسَنَ الرُّضَى وجعلَ الْجَنَّةَ مَنْزِلُكَ ومسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَاوَاكَ السَّلامُ علَيكَ ورحْمةُ اللهِ وبركانُهُ إلى رُوْحهِ الْفاتيحَـةُ ۖ ثُمُّ ۚ يزُورَ سَيْدَنَا الأَمَّامَ مَا لِكُمَّا صَاحِبَ الْمَذْهَبِ رَضَى اللهُ عَنْهُ ويَقُول السَّلاَّمُ عَلَيكَ ياسيَّدَنَا مَالِكَ بْنَ أَنَسِ يَاإِمَامَ الْمَذَّهِبِ السَّلَّامُ عَلَيكَ

ياإمامَ دَارالِهِجْرُ قِرضَى اللهُ تَعالَى عَنْكَ وَأَرْ صَاكَ أَحْسَنَ الرَّضَى وجَعَــلَ الْجَنَةُ كَمَنْزُ لَكَ وَمَسْكَنَكَ وَمَحَلَّكَ وَمَأْوَاكَ أَعَادَ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ تركاتِكَ وَمَرَكَاتُ عُلُومِكُ فِي الدِّينِ وَالدُّنيَا وَالاَّ خِرْةِ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللهِ وَمَ كَانَهُ ۚ إِلَى رُوحِهِ الفَاتِحَةُ ثُمَّ مِزُورُ سَيَّدَنَا عَقيلَ مَنَ أَى طَالِبِ وَسَيِّدُنَا عَبُّدَ أَللَّهِ مِنْ جَعَفْرِ الطُّيَّارِ وسيَّدَنَا سُفْيَان بْنَ الْحَارِثِ بْنَ عَبْدِ الْمُطّلِبِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ فَى قُبُةٍ وَاحِيدَةٍ وَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاسيَّدَنَا عَقيل بْنَ أَبِي طَالِبِ السَّلامُ علَيْكُ إِنْ عَمُّ سَيِّدِ فَا رَسُولُ اللهِ السَّلاَمُ عَلَيْكَ إِنْ عَمَّ نَسِيُّ اللهِ السَّلامُ علَيْكَ يا ننَ عَمُّ المُعظَّفي السَّلامُ علَيْكَ باأخا سيِّدنا على المُوْ نَضِي السَّلامُ علَيْتُكَ باسيَّدنا عَبْدَ اللهِ بن تَجعفُو الطَّيَّار السَّلَامُ عَلَيْكَ ياسَيِّدُنا سُفْيَان بْنَ الْحَارِثِ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَعَلَى مَنْ حَوْلَـكُمْ مِنْ أَصْحَابِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ عِلْكُ رَضِي اللهُ تعالى عَنْـكُمْ وأرْضا كُمْ أحْسَنَ الرّضي وجعَلَ الْجَنَّةَ مَسْكَنَكُمْ ومَحَلَّكُمْ ومأواكُمْ السَّلاَمُ عَلَيكُمْ إورَ حْمَةُ اللَّيْوِبَرِكَاتُهُ إِلَى أَرْ والحِممُ الفَاتِحَةُ ثُمَّ مِزُورُ أَزْواجَ سَيِّدِنَا رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُ وهُنَّ فِي قُبِّةٍ واحِدَةِ السَّيَّدَةُ عَائِشَةُ والسِّيَّدَةُ كَعَنْصَةُ وَالسَّيِّدَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ.

زَيْنَبُ بِنْتُ خُزَامُهُ والسَّيْدَةُ ۖ سَوْدَةُ والسَّيْدَةُ أُمَّ حَبِيبَةً والسَّيْدَةُ جُونِهِ يَهُ والسَّيْدَةُ رَمْلةٌ والسِّيدَةُ المُّ سَلَمَةُ والسَّيْدَةُ صَفَيَّـةُ أ وِالسَّيدَة مارية ُ والسَّيدة رَيْحَانة ُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ أَجَمَينَ وَيَقُولُ ُ السَّلامُ عَلَيْ كُنَّ يَا أَزْواجَ سَيِّدِنَا رَسُولُ اللَّهِ عِيْكِ الطَّاهِراتُ المُرْ آتُ امَّهَاتُ الْمُؤْمِنِينَ السَّلامُ عَلَيْ كُنَّ يَا أَزْواجَ نَبِيَّ اللَّهِ السَّلامُ عَلَيْ كُنَّ يا أَزْ واجَ حَبِيبِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْ كُنَّ يا أَزْ واجَ الْمُصْطَفَى رَضِيَ اللهُ نَمَالَى عَنْ كُنَّ وَأَرْضًا كُنَّ أَحْسُنَ الرَّضي وَجعلَ الْجَنَّةَ مَنْرَلَكُنَّ وَمَعَلَّكُنَّ وَمَأْوَا كُنَّ السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَمَ كَانَهُ ۚ إِنَّى أَرْ وَاحِمِنَّ الْفَاتِحَةُ . ثُمَّ يَزُورُ سَيَّدَاتِنَا بَنَاتِ اسْيَدِنَا رَسُولُ اللهِ عِلْكُ وَهُنَّ رُقَيَّةٌ وَزَيْنَبُ وَامُّ كُلْنُومِ فَ قُبَّةٍ وَاحِدَةٍ وَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكُنَّ يَا بَنَاتَ شَيدِنَا رَسُولِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُنَّ يا بَنَاتَ نَدَى اللهِ السِّلامُ عَلَيْكُنَّ يا بَنَاتَ حَدِيبِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكُنَّ يَا بَنَاتَ الْمُصْطَلَفَى رَضَى اللهُ تَعَالَى عَنَكُنَّ وَأَرْضَاكُر • " أحْسنَ الرَّضَى وَجَعَلَ الْجَنَّةَ مَسْكُنَ كُنَّ وَتَعَلَّى كُنَّ وَمَأْوَ اكُنَّ السَّلَامُ عَلَيْكُنَّ وَرَحَةُ اللَّهِ وَمِرَكَانَهُ إِلَى أَرْواحِهِنَّ الْفَاتِحَةُ . ثُمَّ يَزُورُ حَمِيَّةُ نَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ عَمَّ سَيدِنا رَسُولَ اللهِ عِلْكِ وَكَنْ

° أَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ رَاضِيَ اللهُ تَعالَىءَنَّهُمْ ۚ فِي قُبُةٍ عَظيمَةٍ وَيَقُولُ السَّالَكُمُ عَلَيْكَ يا سَيَّدَنَا عَبَّاسَ مَنْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ أَبَا الْفَضْلُ طَيِّبَ الْأَنْفَاسِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاعَمُّ سَيِّدِنَا رَسُولُ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ ياغَمَّ نَبِيُّ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاعَمَّ حَبِيبِ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكَ يا عَمَّ الْمُصْطَفَى السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا البَّرُّ الزَّ لِيُّ السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَتُّهَا العَمُّ الْحَفَىُّ السَّلامُ عَلَيْكَ ياسا فِي الْحَجِيجَ بَمَكَّةَ الأَّمِينَةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامَنْ سَقَّى اللهُ بِشَفَاعَنهِ أَهْلَ اللَّهِ بِنَةِ السَّلَّامُ عَلَيْكِ ورحمَهُ ا اللهِ وَبِرَ كَانَهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ عَلَى سَيَدِنَا الْحَسَنِ الْمُجْتَبَى بْنِ سَيِّدِنَا عَلَيِّ المُرْ تَضَى وابْن الزُّهْرَاء البَتُولِ بنْتِ سيِّدِنا الرَّسُولِ ومَشْهَدُهُ بِجَانِب سَيِّدِنا العَبَّاسِ ويقُولُ السَّلاَمُ عَلَيكَ ياسَيِّدنا الإِمامَ الْحَسنَ الْجَنَّبِي السَّلاَمُ عَلَيْكَ بِالسِّطَ نَبِيُّ الْهُدَى السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاقُوءُ عَين المُصْطَفَى السَّلامُ عَلَيكَ كَابْنَ سَيْفِ اللهِ الْمُسْلُولِ السَّلامُ عَلَيكَ يابنَ بنت الرَّسُولِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاجِدٌ الأَشْرَافِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يا كَامِلَ العَفَافِ السَّلَامُ عَلَيكَ يَامَرِ ۚ أَصْلُحَ اللهُ بِهِ بِينَ الْمُسْلِمِينَ وَبَشَّرَ بِذَلِكَ سَيَّدُ المُرْسَلِينَ السَّلامُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ الْمُسْلِمِينَ اللهِ وم كانهُ ثُمَّ يُسَلِّمُ على سَيِّدِنَا زَين العَابِدِينَ عَلَى فِي الْحُسَن

يجًا نب سيدنا الْحَسَن ويَقُول السَّلاَمُ عَلَيْكَ ياسَيَّدُنَا زينَ العَابِدِين ابْنَ سَيِّدِنا الْحُسين الشّهيدِ قُرَّةِ عَينَ سَـيَّدِ الْمُؤْسَلِينَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ بِالْمِامَ العُلَمَاءِ العَامِلِينَ السَّلاَّمُ عَلَيْكَ بِابَوْجَةَ الأَنْقِيَاءِ الزَّ اهِدِينَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سُلَالَةَ النُّبُوَّةِ يَا شَرِيفَ الْاُبُوَّةِ السَّلامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَةُ ۚ اللَّهِ وَبَرَ كَانَهُ ثُمَّ يُسَلَّمُ عَلَى ابنِهِ سَيْدِنا مُعَمَّدٍ الْباقر وَمَشْهَدُهُ فَى جَانبِ أَبِيهِ وَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيكَ يَا سَيدَنا أَبَا جَعْفَرَ ُمُعَدُّ اللِّبَاقِيرَ السَّلاِمُ عَلَيكَ كَيا مَنْ عَلَى ذِكْرُهُ حَتَّى فَاقَ الأكابرَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَاذَا الشَّرَفِ الأصيل وَالْفَضْلِ الجَليل السَّلامُ عَلَيْكَ باا سْ زَيْن العابدين السَّلامُ عَلَيك يافَخْرَ الْعُلَّاء العَامِلين السَّلامُ عَلَيك وَرَحْمَةُ اللهِ وَسَكَانَهُ ثُمَّ يُسَلَّمُ عَلَى سَسِيَّدِنَا جَعْفَرَ الصَّادِق وَمَشْهَدُهُ فَى جَانِبِ سَيِّدِنَا الْمِبَّاسِ وَيقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيَّدَنَا جَمِفُرًا الصَّادِقَ يامن جَهَادُهُ فِي اللهِ صَادِقُ السَّلامُ عَلَيكَ ياكَثيرَ المَمار فِ رَوَالأَسْرِارِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مَنْبِعَ الْحَقَاثِقِ وَالأَنْوارِ السِّلامُ عَلَيكَ يَا من كانَ عَلَمُ اهْنِدًا وَ به في الْعِلْمِ وَالعَمَلِ يُقْندَى السَّلَامُ عَلَيْكَ وَرَحْمَرُ اللَّهِ وَمِ كَانَهُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النُّبُؤُ قِ وَمَعْدِنِ الرُّسِالَةِ وَمَهْيِطِ الْوَحِي ( إِنَّمَايُرِ يَدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ

أهلَ البَيْتِ ويُطَهِّرُكُمْ تَطْهِراً )أمَّةً نااللهُ تعالى عَددكُمْ حَشرنا اللهُ فَى زُمْرَ يَكُمُ أما ننااللهُ عَلَى مَحَبَّتِكُمْ وسُنُنْيِكُمْ وريضيَ اللهُ تعالىءَنـكُمْ وأرْضاكُمْ أَحْسَنَ الرَّضي وجعَلَ الجَنَّة مَّنْزِ لَكُمْ وَتَعَلَّـكُمْ ومَأُوا كُمْ السَّلامُ عَلَيكُمْ ۗ ورَحْمَةُ اللَّهِ وَبِرَ كَانَّهُ ۚ إِلَى أَرْوَاحِمُمُ ۚ الْفَاتِحَةُ ثُمَّ ۖ تَزُور سَيِّدَتَنَا فَاطِمَةَ الزُّهْرَاءَ رَضَىَ اللَّهُ تَعَالَىءَنْهَا عَلَى قَيلَ أَنَّهَا دُنُونَتُ فَى قُبُّتَةِ سيِّدينا العَبَّامِن وَمَشْهَدُها قِبْلَيٌّ سَيَدِنا العَبَّامِن رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ ويقُولُ السَّلَّامُ عَلَيْكِ ياسَيَّدَيْنا فاطِمةَ الزَّهْراءَ يَابِنْتَ سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ السَّلامُ عِلَيْكِ يابِنْتَ نَبِيِّ اللهِ السَّلامُ عَلَيْكِ عَابِنْتَ حبيب اللهِ انسَّلامُ عَلَيْكِ يابنْتَ الْمُصْطَفَى السَّلامُ عَلَيكِ ياأم السِّطَيْنِ الجَليلين ِ سَيدِنا الْحَسَن والْحُسِينِ السَّلاَمُ عَلَيـكِ أَيَّتُهَا الزَّهْرَاءُ البَتُولُ السَّلام عَلَيكِ يابنْتَ الْمُصْطَفَى الرَّسُولُ السَّلامُ عَلَيكِ ياسيُّدَةَ النَّسَاء السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا خَامِسَةَ أَهْلِ الْكِسَاالسَّلَامُ عَلَيْكِ يَاجِدَّةً الشَّرَفاء سليلي الفَخْر والإصطفاء السَّلاَمُ عَلَيْكِ بَامَن فَطَمَكِ اللهُ تَعَالَى وَمُحَيِّكِ مِنَ النَّارِ وَأَدْخَلَهُمْ بَبَرَكَةً مُحَبِّيْكِ الجَنَّةُ مَنَا زَلَ الابْرارِ السَّلَامُ عَلَيْكِ أَيَّتُهَا الْجَوْهِرَةُ الْمُصَوِّنَةُ والدُّرةُ الْمَكْنُونَةُ السَّلَامُ عَلَيْكِ وعلى أَبْنَا ثِكِ الطَّاهِرِينَ وذُرَّيْنِكِ الْمُبَارِكِينَ

الطُّيِّمينَ ورَحْمَةُ الله وَتركانهُ وَيدْعُو الله عَا شَاءَ منْ خَبْرَى الدُّنيا وَ الا آخرَ ۚ فِي يَنُوَسَّلُ بِهِمْ ۚ إِلَى حَبَيبِهِ عَلَيْهِ الصَّلَّاةُ ۚ وَٱلسَّـلامُ ۚ ثُمَّ يَزُورُ سَيِّدَ تَنَا صَفَيَّةَ حَمَّةَ سَيِّدِنَا رَسُولَ اللَّهِ عَيْلٌ وَالِدَةَ سَيِّدِنَا الزَّبَسُ رَضَىَ اللهُ تَمَالَى عَنْهُ فَي مُبَّةً على يَسَارِ الخَارِجِ مِنْ بابِ الْجُمُمَةِ وَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيكِ يا سَيَّدَ نِنا صَفَيَّةَ بنْتَ عَبْدِ المُطَّلِّبِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَا عَمْةَ سَيِّدِنَا رَسَوُلَ اللهِ عِيْكِ السَّلامُ عَلَيْكِ يَاعَمُّ ا أَنِيَّ اللهِ السَّلامُ علَيكِ يا عَمةً حَبِيبِ اللهِ السَّلامُ علَيكِ بَا عَمةً الْمُصْطَفَى رَمْنِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْكِ وَأَرْضَاكِ أَحْسَنَ الرَّضَى وَجَعَلَ الْجَنَةَ مَسْكَنَكَ وَتَعَلَّكِ وَمَأْوالَدُ السَّلامُ عَلَيْكِ وَعَلَى مَنْ حَوْلَكِ مَنْ أصْحابِ سَيِّنه بِنَا رَسُول اللهِ عِيْكُ السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحْمَةُ اللهِ وَ بِرَ كَانَهُ أَ إِلَى أَرْواحِهُمُ الْفَاتِحةُ ثُمَّ يَزُورُ سيدَنا إِسْاعِبلَ بْنَ الإِمَامِ جَمْفُرَ الصَّادِق رَضَى اللهُ عَنْهُ وَمَشْهَدُهُ داخلَ السُّورَ يُقَابِلُ قُبَّـةَ سيدِنا الْمَبَّاسِ من جهةِ المغرب وَيَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ يَا سَيَدَنَا اسْمَاعِيلَ بْنَ سيدينا الإمام جعفر الصّاديق السَّلامُ عَلَيْكُم ما أهل بَيْت النَّبُوَّة وَمَعْدُنِ الرَّ سَالَة وَمَهْبُطِ الْوَحْيَ رَضِيَّ اللَّهُ مُعَالَّى عَنْكَ وأَرْضِاكَ أحْسَن الرَّضي وَجعلَ الْجَنَّة مَسْكُنَكَ ومَحَلَكَ ومَأُ والْ السَّلامُ عَلَيك

وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَ كَانَهُ إِلَى رُوحِهِ الفَاتِحَةُ ثُمَّ يَزُورِ سَيَّدُنَا (عَبَّدِ اللهِ) والِهَ سَيَّةِنا رَسُول اللهِ عَيْلُ وَقَبْرُهُ فَى زُقَاقَ الطُّوَّاكِ مَشْهُورٌ ويَقُولُ اللَّهُمُّ ۚ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِ كُرَ مِ الآباءِ والامَّهَاتِ السَّلامُ عَلَيْكَ يا سَيِّدُ نا عبد اللهِ ياأَبَا سَيِّد نا رسُولِ اللهِ السَّلامُ عَلَيكَ ياأَبَا حبيبِ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا الْمُصْطَفَى السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاأَبَا سَيِّدٍ الْمُرْسَلِينَ وَخَارِتُمُ النَّبيِّنَ السَّلاَّمُ عَلَيْنَا وعلى عِبادِ اللهِ الصَّالِلِينَ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتهُ إِلَى رُوحِهِ الفاتِحَةُ ثُمَّ يَزُورُ سَيِّدُنَا مَالكَ ثَنَ سِنان والدُّ سَيِّدِنا أَبَّى سَعَيد الْخُدُّرِيُّ رَضَىَ اللهُ تُعَالَى عَنْهُما وهُوَّ مِنْ شُهُداء أحد ودُفنَ قَبْلَ وصِيُول الأَمْرِ بدَفْن الشُّهداء في مصارعهم ، ومشْهُدُه مشهُورٌ لا صِق بالسُّور الغَرْبيُّ ويقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ بِاسَيَّهُ نا مَالِكُ بْنَ سِنَانِ الأَنْصَارِي الشَّهِيدَ بِأُحُدِ السَّلَامُ عَلَيكَ بِاصَاحِبَ سَيِّدِنا رَسُولَ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَاصًا حِبُّ نَبِيَّ اللهِ السَّلَامُ عَلَيْكَ ياصاحب حبيب الله السَّالمُ علَيْكَ باصارِحب المُصْطَفَى رضي اللهُ تعالى عَنْكَ وَأَرْضَاكَ أَحْسَنَ الرَّضَا وَجَعَلَالْجَنَّةَ كَمَنْزِ لَكَوَمَحَلَّكَ وَمَأْوَاكَ السَّلَامُ عَلَيكَ ورَحْمةُ اللهِ وبَرَكانُه إِلَى رُوحِهِ الفَارِبَحَةُ ثُمَّ مَزُورُ سَيدنَا زَكَى الدِّينِ النَّفْسُ الزَّكِيَّةُ مُحَمَّدُ مِنْ عَبْدِ اللهِ ومَشْهِدُهُ

خَارِجَ بابِ الشَّامِ عَلَى يَسارِ الذَّاهِبِ إِلَى زِيَارَةِ سَيِّدُالشَّهِدَاءِ إِرضَى اللهُ عَنْهُ فِي قُبِّةٍ وَ يَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكِ يا سَيِّدَنا مُعَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ النَّفْسِ الزَّ كَيَّةِ السَّلامُ عَلَيْكَ يَاأُهُلَّ بَيْتِ النَّبُوُّةِ وَمِعْدِن الرِّسَالَةِ رَضَى . اللهُ تَعَالَى عَنْكَ وَأَرْ صَاكَ أَحْسَنَ الرَّضَى وَ جَعَلَ الجِّنَّةَ كَمَنْزِ لكَ وَمَسْدَكَنَكَ ُ وَتَحَلَّكَ وَمَأْ وَاكَ السَّـلامُ عَلَيْكَ ۖ وَرَحْمَهُ ۚ اللَّهِ وَمَرْ كَاتَهُ ۚ إِلَى رُوحِهِ الفاتِحةَ ثُمَّ يزُورُ سيدٌ ناعليَّاالْهُرَ يْضي ومَشْهدَ هُف الحَرَّ وَالشَّرْ قية إِنْ أَمْكُنَ يَذْهِبُ إِلَيهِ وَإِلاًّ يِزُورُهُ إِذَا حَاذَاهُ وَهُو ذَاهِبٌ نَزْ يَارَةِ سَيِّدِ الشَّهَدَاءِ يُرَى مَسْجِدُهُ وَمُقُولُ السَّلامُ عَلَيْكَ مِا سِيَّدَنَا عَلَيًّا العُرَيْضي بْنَ سَيدِ نَا الْإِمَامِ جَعَفُرَ الصَّادِقِ السِّلَامُ عَلَيْكَ ۚ يِنَا أَهْلَ بَيْتِ النَّبُوَّةِ ۗ وَمَعْدِنِ الرَّ سَالَةِ رَضَىَ اللَّهُ تَمَالَى عَنْكَ وَأَرْصَاكَ أَحْسَنَ الرَّضَى وَجَعَلَ الجَنَّةَ مَنْزِلَانَ وَتِحَلَّكَ وَمَأُواكَ السَّلِهُمُ عَلَيْكَ ورَحْمَةُ ٱللَّهِ وتَرَكَانَهُ ۗ إِلَى رُوحِهِ الْفَاتِحَةُ ثُمَّ يَزُورُ سَيدَ نَا حَمْزَةَ سَيدَ الشَّهداءِ والأَفْضِلِ أَنْ يكونَ بِوْمَ الْخَميسِ مُنْطِهِرًا مُبُكِّرًا فِي أُولِ إِلنَّهَارِ لِئُلَّا تَفُونُهُ صَلَّاةً ۗ الظُّهُرُ فِي المُسْجِدِ النَّبُويِ مَمْ الجَمَاعَةِ فَيُسَلِّمَ عَلَيْهِ بِخُشُوعِ وخُصُوعِ مَعَ مُرَاعَاةً غَايَةً الأَدَبِ والإِجْلاَلِ التَّامِ ويَقُولُ السَّلامُ عَلَيْكً يا سَـيَّةَ نَا حَرَقَ بِنَ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ أَيَا عُارَةَ السَّلامُ عَلَيْكَ

يا عمَّ سيِّدِنا رَسُول الله عِلْكِ السلامُ عليك يا عَمَّ نيّ الله السَّلامُ علَيك ياعَمَّ حبيب اللهِ السَّلامُ علَيْكَ ياعَمَّ الدُصْطَفَى السِّلامُ عَلَيْكَ ياعم أَنُوه الهُدَى السَّلامُ عَلَيكَ ياسيِّدَ الشُّهداء وياأسد اللهِ وأسَد رسُولهِ ياحَمْزَةُ يا فاعِلَ الْخَيْرات ياحمْزَةُ يا كاشِفَ الْــكُرُ باتِ ياحَمْزُهُ ياذَ ابًّا عَنْ وجهِ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ السَّلامُ عَلَيْكَ يَامِنْ جَاهِدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهادِه وَبَاعَ نَفْسُهُ فِي اللَّهِ وَبَدَّ لَهَا فِي مُرادهِ أَشْهُدُ أَنَّكَ جَاهِدْتَ فِي اللهِ حَقَّ جَهَادهِ حَتَّى أَنَاكَ اليَّقَينُ | جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا عَنِ الإِسْلامِ والْمُسْلِمِينَ السَّلامِ عَلَيكَ ياسيِّدنا عبد الله بن جحش السّلام عليك ياسيّد نا مصعب بن عمر السلام عَلَيْكَ بِاسَيِّدُنَا شَمَّاسٌ بْنَ عُنْمَانَ (سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَوْ ثُمُ فَنِيْم عُقْبِي الدَّارِ سَلامٌ عَلَيْ كُمْ طِبْنَهُ فَادْخُلُوها خَالدين )أَمَدَّنا اللهُ بِمَدَد نُمْ حَشَرِنا اللهُ فِي زُمْرَ تِيكُمْ أَمَا تَنَا اللهُ عَلَى تَحْبَتْ كُمْ وسُنْتِيكُمْ ورضَى َ اللهُ تَعَالَى عَنْكُمْ وَأَرْضَاكُمْ وَجَعَلَ الْجَنَةَ مَنْزِلَكُمْ وَجَعَلَ الْجَنَةَ مَنْزِلَكُمْ ومَحلَّكُمْ ومأوا كُمْ السَّلامُ علَيكُمْ ورحْمَةُ اللهِ وبرَ كانَهُ ويدْعُوا الله بما شاء مِنْ خَيْرَى الدُّنيَا والاَ خِرةِ ولمَنْ بُأُوْصاهُ ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحَةُ إِلَى أَرْ وَاحِهِمْ ثُمَّ بَرُ وَر بَقِيَّةُ الشُّهِدَاءِ خَارِجَ الْمَسْجِدِ مِنْ

جِيةِ الشَّامُ وِيَقُولُ السلامُ عَلَيْكُمْ يَاشُهُدَا عَاسُمُدَا عَانُجَبَاءَ يَانُجَبَاءَ يَانُجَبَاءَ يَانُجَبَاءَ يَا أَهْلَ الصَّاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَا أَهْلَ الصَّاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ حَقَّ جِهادِهِ وَعَبَدْ ثُمُ وَ بَسِكُمْ حَتَى أَنَاكُمُ الْيُقْسِينُ (سَلامُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ وَالْعَلَى عَلَيْكُمُ وَسَلِيْكُمُ وَسَلَيْكُمْ وَسَلَيْكُمُ وَسَلَيْكُمْ وَمَاوَاكُمْ المَاكِمُ اللّهُ عَلَيْكُمْ وَاللّهُ عَلَيْكُمْ وَسَلَيْكُمْ وَمَاوَاكُمُ المَاكِنَا اللهُ كَاللّهِ وَبَرَكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ الْفَاقِيقَةُ اللهُ اللّهُ وَبَرَ كَانَهُ إِلَى أَرْواحِهِمُ الْفَايَحَةُ اللّهُ وَبَرَكُمُ السَّلَامُ عَلَيْكُمُ الْمَالِكُمُ الْمَالِمُ عَلَيْكُمُ الْمَالِمُ السَلِيمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ السَلِيمُ وَالْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلِمُ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَلْمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمُوالِمُ الْمَالِمُ الْمُلْمِ الْمَلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمِ الْمُلْمُ الْم

## ﴿ أُوَّلُ الْمَسَاجِدِ الْمَأْ نُورَةِ ۗ ﴾

يَبِدَ أَ بِزِيارَةِ المَسْجِدِ المَشْهُورِ بِقِبَّةِ الثَّنَايَا وَيَصَلِّى فِيهِ رَ كَعَنْنِ تَحَيِّةَ الشَّنَايَا وَمَأْثَرُ مَنْ التَّحَيِّةَ السَّبِدِ وَيَدْعُو قَائِلاً اللَّهُمَّ إِنَّ هَذِهِ قُبَّةُ الثَّنَايَا وَمَأْثَرُ مَنْ مَنْ المَّرْ نَبِينَا وَشَفِيعِنَا مُعَدَّدٍ عَلَيْ اللَّهُمَّ كَا بَلَفْتَنَا فِي الدُّنْيَا زِيارَتَهُ أَوْ وَمَا ثَرَهُ اللَّهُ فِي الاَّخِرَةِ مِنْ فَصْلِ شَفَاعَتِهِ وَمَا ثَلِهُ فِي الاَّخِرَةِ مِنْ فَصْلِ شَفَاعَتِهِ وَمَا يُلِهُ فِي الاَّخِرَةِ مِنْ فَصْلِ شَفَاعَتِهِ وَمَا شَرْبَةً فِي السَّيْنَا مِنْ حَوْضِهِ المَوْدُ ودِ وَاحْشِرِيفَةِ الطَّاهِرَةِ النُّهُ فِي رَبِّهُ مَنْ بَعْ المُنْيِغَةِ شَرْبَةً هَنِيئةً لا نَظْمًا بُعْدَهَا أَبَدًا

إِنَّكَ عَلَى كُلُّ شَيْءَ قَدِيرٌ برَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّالِحِينَ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِ نَا مُعَدَّدٍ وَعَلَى آلَهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ يَنُوجَةُ إِلَى جَبِّلِ أَحْدُ ويَقُولُ اللهُمَّ إِنَّ هذا جَبِلُ أَحْدُ مِنْ جِبالِ الْجَنَّةِ يُحْدِّنَا ونحبُّهُ اللَّهُمَّ أَحْسنْ عاقبتنا في الامُور كلُّها وأجرْنا مِنْ خزْى الدُّنياوَعَدَابِ الآخِرةِ اللَّهُمَّ إِنَّا رِنسْأً لُكَ رِضَاكِ والْجِنَّةَ وَنعُوذُ بِكَ مَنْ سَمَخَطَكِ وَالنَّارِ نَفَى صَحيح الإمام البُّخَارِيُّ وغيره عَنهُ عِلْكُ أَنهُ قَالَ ( أُحدُرُ حَجَلُ يُحبُّنا ونُحبُّهُ ) زادَ الطيَّالِسِيُّ عَنْ أَنَسِ رضيَ اللهُ عَنهُ أَ (فَإِذَاجِنْنُمُوهُ فَكُلُوا مِنْ شَجَر ، ولو يمن عضاهه )أي مِن الأشجارذات الشوُّليُّ تَبَرُّ كًا بِهِ وَفِي رُوَّ ابِهِ كُلُو ُ أَمِنْ نَبَاتِهِ وَمِنَ الْمُسَاجِدِ الْمَا ثُورةِ مَسْجِدٌ صَغِيرٌ ملا صِقٌ بأحدُ على بَمينك وأنت ذَاهِبُ إلى الشِّعْب لِلْمهْ ابِس قِيلَ نَزلَ به آية الفسح قَوْلهُ تعالى ( ياأيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إذا قيلَ لحُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ لِللَّهُ لَكُمْ ) الآيةَ وَيُقَالُ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَىٰ صلى فيهِ الظُّهْرَ والعَصْرَ بَعْدَ فراغِهِ مِنَ القِتَالِ يَوْمَ أُحدِ فَيْصَلِّي الزَّالِرُ فِيهِ رَكْمَتِينَ وِيَدْعُو اللَّهُمَّ إِنَّ سَهَــذَا مَسَّجَدُ نُزُول آيةِ الْفُسْحِ وَمَأْثَرُ مِنْ مَآثِر نَبيِّكَ وَحَبِيبِكَ سَيَّدِنَا مُحَمَّدُ عِلَيْهِ اللَّهُمَّ كَا بَلَّنْتُنَا فِ الدُّنْيَا زِيَارِتَهُ وَمَا آثِرَهُ الشَّرِيفَةَ فَلَا تَحْرِمْنَا في

الآخرة من فَضْلِ شَفَاعَنَهِ واحْشُر نا تَحْتَ لِوَ اللهِ برَ حَمَّنِكَ يَاأَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيدِنا وَمَوْلانَا مُعِمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبهِ الرَّاحِمِينَ وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيدِنا وَمَوْلانَا مُعِمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبهِ وَسَلَّمَ وَفَى جَانِبِ المَسْجِدِ اللَّهُ كُورِ نَقُرَةٌ فِى الجَبلِ عَلَى قَدْرِ الرَّأْ مِن فَمَالُ إِنَّهُ مَوْضَعُ طَافِيَةِ الْمُصْطَنَى عِلَى اللهِ وَانهُ جَلَسَ تَحْتَ النَّقْرَةِ وَلَمْ يُمَالُ إِنَّهُ مَوْضَعُ طَافِيَةً الْمُصْطَنَى عِلَى اللهِ وَانهُ جَلَسَ تَحْتَ النَّقْرَةِ وَلَمْ نَتَى النَّقْرَةِ وَلَمْ نَتَ فَى اللهِ أَعْلَمُ هُمْ اللهِ أَعْلَمُ هُمْ اللهِ أَعْلَمُ هُمْ اللهِ أَعْلَمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

وَمَنَ الْمُسَاجِدِ الْمَا ثُورَةِ مَسْجِهُ رُكُن جَبَلَ عَيْنَيْنِ الشَّرْقِيُّ عَلَى قطْمة منَ الجَبل وَهذا الجَبلُ في قبلُةِ مَشْهَّدِ سَيَّدِ الشَّهداءِ وَيَقَالُ إِنَّهُ المَوْضِيعُ الَّذِي طَعَنَّ فيهِ سَيِّدُنا حَمْزَةُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ وَ ۖ إِنَّهُ صَلَّى فيهِ ـ النُّسَى تُعَلِّكُ فَيَنْبَغَى أَيْضًا زَيَارَتَهُ وَالتَّبَرُّكَ بِهِ وَيَقُولُ اللَّهُمَّ إِنَّ َهَذَا مَسْجَدُ رُكُن جَبَلَ عَيْنَان وَمَشْهِدُ سَيِّدِنا حَمْزَةَ رضِيَ اللَّهُ عنهُ ` وَمَأْثُرُ مَنْ مَا آثر سَيِّدِنا رَسُولِ اللهِ عِينَ اللَّهُمَّ كَا بَكَّفْتُناً فِي الدُّنْيَا ﴿ زَبَارَةَ نَدِينًا وَمَا ثُوَّهُ الشَّرِيفَةَ فَلَا تَحْرُمْنَا فِي الآخِرَةِ مِنْ فَضَلَّ شفاعتَه وَاحْشُرْنافى زُمُرَته وَتَحْتَلُواللهِ برَحْمَتِكَ بِالْرُحْمَ الرَّاحِينَ ثُمَّ يَزُورُ مَسْجِدَ الْوادِي شَامَى المَسْجِدِ اللَّهْ ڪُور قَريبًا منهُ وَ هُوَ الْمَشْهُورُ الْآنَ ِ بِالْمَصْرَعِ ِ يُقَالُ أَنَّهُ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ مَشَى مِنَ الْمَوْضِعِ الْأُوَّلُ إِلَى هــذَا فَصُرعَ بِهِ وَقِيلَ حُمُلَ إِلَيْهِ وَصَلَّى

فيه رسُولُ الله عِمَالِيُّ فَيُصْلَى فيهِ رَكْمَتَين تَحيَّة الْمَسْجِذِ ويدْعُو قَا يُلاَّ اللَّهُمَّ ۚ إِنَّ هَذَا الْمَسْجَةَ مَسْجَةُ الْمَصْرَعِ وَمَا ثُرُّ مِنْ مَا كُثُو سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَّهُمَّا فَي الدُّنيَا زِيارة نَبيُّنا ومَا أِرْهُ الشَّرِيفَةَ قَلا تَحْرِمْنا في الآخرَةِ منْ فَضْل شَفَاعَتِهِ واحْشُرْنا في زُمُرْته ِ وتَحْتَ لوائهِ لرَحْمَتِكَ يَاأُرْحَمَ الرَّاحَيِنَ ثُمٌّ يزُورُ مسْجِه ذُباب ويُعْرَفُ بَمسْجِه الرَّايةِ شامِيَّ اللَّذِينةِ عَلَى قِطْمَةِ حَبَـلِ عَلَى يَمْنِكَ وَأَنْتَ آيِبٌ مَنْ زَيَارَةِ سَبِّدِ الشُّهُدَاءِ رُوى صلاً لهُ عَيْكُ فِيهِ وضَرْبُ قُبَّهِ الثَّريفَةِ به فَيُصَلِّى بهِ وَيدْعُو بالدُّعاءِ الْمُنْقَدِّمْ. اللَّهُمَّ كَمَا بَلَّهْمُنَا إِلَى آخِرهِ وِيُسْنَحَبُّ اسْتِحْبَابًا مُوَّ كَدًّا إِنْيَانُ مَسْجِدِ قُبَاءَ وَهُو فِي يَوْمِ السَّبْتِ أُولَى فَيَنَّوضًّا ۚ فِي بَيْنِهِ وِيَذَّهُبُ إِلَيْهِ رَوَى الْبُخَارِي والنِّسَائي، أنَّ رَسُولِ اللهِ عِلَّ كَانَ يَأْ فِي مَسْجِهَ قُباءَ كُل سَبْتِ رَاكِبًا وَمَأْشَيًا وَ لِابْنِ شَيْبَةً بَسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنْ سَهْل ا ثن حُنيف رَضَى اللهُ عَنهُ أنهُ قالَ قَالَ سَيَّةُ نَا رَسُولُ اللهِ عِلْكُ (مَنْ تَطَهَرَ فِي بَيْنِهِ ثُمَّ أَتِي مَسْعِهِ قَبُاءَ فَصَلَّى فِيهِ صَلاَّةً كَانَ كَأَجْر عُمْرُةٍ ) وذَكَرُ نَا زِيادةً عَلَى ذَلِكَ فَيَا تَقَدَّمَ فَ زِيادَةٍ أَجْرُ الصلاّرةِ فِيهِ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ فَيُصَلِّى الرَّا إِنْرُ فِيهِ رَ كُمَّتَيْنِ وَيَدْعُو وَيَقُولُ ۖ اللهُمَّ

إنَّ هذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدُ قُبَاءَ وَمُصَلَّى نَبيِّنا وَحَبيبَنا مُعِمَّدٍ عِلْكُ. اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْ لُكَ الْحَقُّ فِي كِنَا لِكَ الْمُنْزَلِ عَلَى صَدَّر نَبيِّلُكَ الْمُرْ ْ سَلَّ ( لَمُسَجِدُ ۗ أُسُسَّ عَلَى النَّقُوكَى مِنْ أُولًا يَوْمِ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فيهِ فيهِ رجال يُحبُّونَ أَنْ يَنطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحبُّ الْثُخَطِّر بنَ )اللَّهُمَّ طَهَّرٌ قُلُو بَنَا مِنَ النِّفَاقِ وأَعْالَنَا مِنَ الرِّياءِ وَفَرُوجِنَا مِنَ الزِّناءِ وَٱلْسِيَنَانَا منَ الْكُذِبِ وَالْغَيْبَةِ وَأَعْيُنُنَا مِنَ الحَيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفَى الصَّدُورُ رَبَّنَا إِنَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَ إِنْ لَمْ تَغْفَرْ لَنَا وَ تَرْ حَمْنَا لَنَكُونَ مَنَ الْحَاسرِينَ رَبُّنا إِنَّنَا سَمِعِنَا مُنَادِيًّا بُنَادِي لِلإِعانِ أَنْ آمنُوا مِرَ بِّكُمْ ۚ فَا مَنَّا رَبَّنَا فَاغْفَرْ لَنَا ذُنُوبِنَا وَكَفَرُّ عَنَّا سَيَّنَاتِنَا وَ نَوَفَّنَا مِعَ الأَ بْرَارْ بِمَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَصَّلَى اللهُ عَلَى سَيَّدِنَا مُعَمَّدِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبُهِ وَسَلَّمَ أَمَّ إِلَى عِنْدَ طَاقَةِ الكَشْفِ فَي رُكُن مَسْجِد قُباء وَمَذِلُ اللَّهَ يَهِ وَمَبْرَكَ نَاقَةَ رَسُولُ اللَّهِ عِلَىٰ حَيْنَ وُصُولُهِ مِنْ مَكُهُ ۚ الْمُثْمَرَّفَةَ لِلْهِجْرَةِ فَيُصَلِّى الزَّاثِرُ فِي كُلِّ مِنْهَارَ كُمَّيْنِ نَافِلةً وَ يدْعُو مهذا الدُّعَاءِ ( اللَّهُمُّ كَمَا بَلغَتْنافِ الدُّنْيَا زِيَارَتَهُ ) الح كَامَرُ وَمَمَّا يُتَبَرَّكُ بهِ بِقَبَاءَ ( دار سعد ) أَى خَيْمَةً في قَبْلَةِ الْمَسْجِدِ فَقَدْ رُوى أَنهُ عِلْكُ اضْطَجَعَ فيهِ وَالعامَّةِ ' يُسمُّونهُ مَسْجِدُ العُمْرَةِ وَلا أَصْلَ لَهَذِهِ النَّسْمِيَةِ

وفى قِبْلَةِ رُكُن الْمَسْجِدِ الغَرْ بنيِّ مَوْضِعٌ لَمَلَّهُ ﴿ مَسْجِبُ دَارِ سَعْدٍ والعَامَّةُ بُسَمُّونهُ مَسْجِدَ سَبِّدِنا عَلَى والجَمْعُ مُسْكُنُ وَفَى قِبْلَةٍ الْمَسْجِدِ أَيْضًا دَارُ أُمِّ كُلْنُومِ نَزَلَ بِهِ عَلَيْ وَأَهْلُهُ وَأَهْلُ أَلَى بَـكْر رَضَيَ اللهُ عَنْهُ مَعْهُ ثُمَّ يأتي بشَّر أريس وهي المَشْهُورَةُ الآنَ البشر الْخَاتَم وهي النَّي سَقَطَ فيهَا خَاتَمُ النَّبِيِّ عِلَيْ مِنْ يد سَيَّدنا عُيْمًا لَ وَضَى اللَّهُ عَنْهُ فَى زَمَن خِلاَفَنَهِ أَوْ مِنْ يَدِ نَائِبهِ عِندَ مُناولتِهِ لهُ وبَالَمَ سَيِّدُنا عُثْمَانَ مَمَ أَصْحابِهِ لِيفِ طَلَبَهِ فَلَمُ ۚ يُخْرَجُ لِحُكْمَةَ في بَابِ فَقَدْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَوَضَّأَ أَوْ يَفْتَسَلَ بِمَانْهَا وْيَشْرِبَ مِنْهُ قِبلَ فِي حَقِّ شُرْبِ مَانْهِ إِنَّهُ لِمَا شُرِبَ لَهُ كَاءِ زَمْزَمَ كَاصَحَّ فِي َحَقٌّ مَاءِ زَمْزَمَ أَنَّهُ لِمَا شُرِبَ لهُ منْ نِنَّةٍ دفْعٍ عَطَشَ أَوْ شَفِاءِ سُتُم أوْ طَعَامٍ طُمْم وغَيْر ذَ لِكَ وَيَدْعُو بِمَاشَاءَ أَوِ الدُّعَاءِ المُنقَدَّمَ أَمَّ يَرْجِعُ مِنْ زِيارةِ مَسَجِدِ قُباء قَر يَبْ مِنهُ مَسجِدُ الجُمْعَةِ ويُسمَّى مُسجدُ بَنَى النَّجَّارِ شَامِيٌّ قُبُاءٍ. ووَرَدَ عَنَ إِنْنَ إِسْحَاقَ قَالَ إِنَّ النَّبِيُّ عَلَيْ فَخُرُوجِهِ مِنْ قُبَاءَ أَدْرَ كُنَّهُ الجُمْعَةُ في بني سَالِم فَصَلَّى فِي بَطْنِ الْوَادِي فَكَانَتْ أُوَّلُ جُنْعَةً صَلاَّمًا رَسُولُ ا اللهِ عَلَيْ بِالْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ فَيُصَلَّى فيهِ رَكْمَيَّنْ ويَدْعُو ( اللَّهُمَّ

إِنَّ هَذَا الْمُسْجِدُ مُسَجِدُ الجُمْعَةِ وَمُصَّلَى نَبِينًا وَحَبَيْبِنَا مُعَمَّدٍ عَلَيْكِ اللَّهُمَّ كَمَا بِلَفْتَنَا فِي الدُّنْيَا زَبِارَةً نَبَيِّنَا وِمَآثِرُهُ الشَّرِيفَةَ إِلَى آخِرِهُ كَا مَرَّ أَمُّ يَزُور ( مَسْجِد الْفَضِيخِ ) صَلَّىٰ فيهِ النَّبَىُ عَلَيْ سِتَّ لِيالِ لَمَّا حَاصَرَ بَنِي النَّصْيَرِ وَيُمْرَفُ الآنَ بَمُسَجِدِ الشَّمْسُ ثُمَّ بِزُورُ ( مَسجِد مَشْرُبَةِ أُمَّ إِبْرَاهِيمِ ) بن سَبِّدنا رَسُول اللهِ عِلْكِ لِأَنَّ مَا رِيةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَلَدَ تَهُ فِيهِ وَصَلَى فِيهِ النَّبِيُّ عَلَيْكُ أَمَّ يَزُورُ وُ مَسجدً بنني قُر يظَّةَ قُرْب حَرَّتِهمُ الشَّرْقِيةَ صِلى فِيهِ النَّبيِّ عَلَيْ ومَسْجُدُ بَنَىٰ ظُفُرْ مِنَ الا وْس بَطْنُ مِنَ الأَنْصَارِ شَرْقِيّ البقيــع ِ وَ يُمْرَفُ مُسَجِدِ البَعْلَةِ أَوْمَوْضُعُ حَافِرٍ لَعْلَةِ النَّبِيُّ عِلْكُ مِوْثَرُ ۗ في صَخْرَةٍ هُنَاكَ وفي المسجدِ موضمُ مائدةٍ في صَخْرَةٍ مِثْلَ الصُّحُونِ يُرْوَى أَنهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَكَلَ التَّمْرُ فِيهَافَيَكَبَغَى لِلزَّا يُر أَنْ يَصْحَبَ مَعَهُ تَمْرًا وخُبُوًا ويَضَعَهُ فِيهَا ويَأْكُلُهُ تَبَرُّ كَا وَيَرُورُ أَيْضًا مَسَجَدَ الإِجَابَةِ لِلبُّنِي مُمَّا وِيَةَ بْن كَمَالِكِ بْن عَوْفِ بْن الأوْسَ صَلَّى َفِيهِ النَّبِيِّ عِيْكُ وَكُمَّنِينِ ودَعا طَويلاً قَائِمًا فاسْتُجيبَ لهُ ولِذَلكَ سُكَّى مَسْجِهُ الأجابةِ فَيُصلى الزَّازِرُ في جَمِيعِ ما تَقدَّم مِنَ المساجد رَ كُمْتَيْنَ نَا فِلةً ويَدْعُوا بِمَا شَاءِ أَوِ الدُّعاءِ الْمُتَقَدِّمِ اللَّهُمَّ كَمَا بَلَّفْتَنَا

إِلَى آخر مِي . وَمَنَ المُسَاجِدِ المَأْ ثُورَةِ مَسْجِدُ الْفَنْحِ ِ وَهُوَ عَلَى قَطِعَةً إِ منْ جَبَلِ سَلْمٍ جَبَلُ خَارِجَ الْمَدِينَةِ مَشْهُورٌ منْ جهةِ المَغْرِبِ يُصْعَدُ إِلَيْهِ بِبِدَرَ تَجِنَيْنِ شَمَالِيَّةٍ وَشَرْقَيَّةٍ وَهُوَ الْمُرَادُ مَسْجِدِ الْفَتَرْجِ عِنْدَ الإطْلاَق وَيْقَالُ لهُ مَسجهُ الأَحْوَابِ وَالْمَسجهُ الأَعْلَى وَفَى مُسْنَدِ أُحَدَ رِحِهُ اللهُ نَعَالَى برجَالِ ثِفاتِ عِنْ جَارِ بن عَبْدِ اللهِ رَضَىَ اللهُ عَنْهُمَا بِأَنَّهُ عِيْكُ صَلَّى فيهِ وَدَعَا عَلَى الأَحْرَابِ وَالْمَوْضِعُ الَّذِي دَّعا فيهِ هُوَ مَا يُقابِلُ مِحْرَابَ المَسْجِدِ مِنْ رَحْبَنَهِ وَصَحَّ أَنهُ عَلَيْكِ دَ عَا فِيهِ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الإِنْيُيْنِ وَيَوْمِ النَّلَاثَاءِ وَيَوْمِ الأَرْ بِعَاءِ فَاسْنَجِيبَ لَهُ يَوْمَ الأَرْ بِعَاءِ بَيْنَ الصَّلاتَيْنَ فَمَرْفَ الْبَشْرُ فَى وَجَهْه عَلَيْهِ الصَّــلاةُ وَالسَّــلام قالَ جَابِر ۖ رَضَىَ اللهُ عنْهُ فاَمَمْ يَنْزَلْ فِي أَمْرٌ ` مُهُمُّ غَلَيظٌ الا تَوَجَّبُتُ تِلْكَ السَّاعَةَ فَادْعُو فيهِ فَأَعْرُ فَ الإِجابَةَ فَيْصَلِّى الزَّائِرُ فِيهِ رَكُمَّنَّانِ ثُمَّ يِدْعُو وَيَقُولُ ﴿ اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسْجِدَ مَسْجِدُ الْفُتَنْجِ وَمَأْثَرُ مَنْ مَا آثر سَيِّدِنا رَسُول اللهِ عِلَى لا إلهَ إلاًّ اللهُ العَظيمُ الحَكمُ لا إلهَ إلاَّ اللهُ رَبُّ العَرْضِ الْعَظيم لا إلهَ إلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَواتِ وَرَبُّ الأَرْضِينَ وَرَبُّ العَرْشِ الْـكَرِيمِ اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمَدُ كَمَدَ يُتَّنِّي مِنَ الضَّلَالَةِ فلا مُكْرِمَ لَمَنْ أَهَنَّتَ وَلا مُهِينَ لمنْ

أ كرَّمْتَ ولامُعُزُّ لمن اذْ للْتَ ولامُذِلُّ لِمن اعْزَزْتَ ولا ناصرَ لِمن ْ خَذَاتَ وَلا مُعْطَى لَمَنْ مُنَعَثَ وَلا مَا نَعَ لِمِنْ أَأَعْطَيَتَ وَلا رَازِقَ لَمَنْ حَرَمْتَ وَلَاجَارِم لِمِنْ رِزَقْتَ وَلَا رَافِعَ لَمِنْ تَحْفَضْتَ وَلَا خَافِضَ لِمِنْ رفعْتَ ولا خَارِقَ لِمَا سَنَرْتَ ولاساتِرَ لِمَا خَرَقْتَ ولامْقُرِّبَ لِما بَاعَدْتَ وَلاَ مُبْهِدَ لِمَا قَرَّبْتَ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَصْدِي وَنَصِيرِي بِكَ أُحُولُ أُوبَـكَ أَصْرُلُ وبكَ أَقَاتِلُ اللَّهُمَّ يَاصَرِينَ المُسْتَغْمَرُ خَينَ والمَــكُرُ وبين وَيَامُجِيبَ دعْوَتَ المُضطرِّينَ صلِّ على سَيِّدنا مُحَمَّدِ وآلهِ وصَحْبُه وسَلَّمْ وا كُشِينٌ عَنَّى كُرْبَى وغَنَّىٰ وحُزْنِي وَهَنَّى كَمَا كَشَفْت عَنْ حَبِيبِكَ وَرَسُو إِلَّكَ بِمُلِّكِ كُرْبِهُ وَحُزِّنَهُ وَعَمَّهُ فِي هَذَا ا الْمَقَامِواْنَا أَسْتَشْفِيعُ إِلَيْكَ بِهِ عَلَى فِي ذَلِكَ فَقَدْ أَرَى حَالَى وَتَعْلَمُ عَجْزى وضَعَفى يَاحَنَّانُ يَا مَنَّانِ } يَاذًا الْجُودِ والإحْسان أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَاسَأَلَكَ مِنْهُ عِبْدُكَ وَحَبِيبُكَ سَيِّدُنَا مُعَدُّ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ واستعينُ بكَ منْ شرِّ ماسْتِمَاذ منهُ عَبْدُكُ وَحبيبُكَ سيَّدُنا ُعِيَّا ۗ عَلَيْهُ اللَّهُمُّ أَغْفِرُ لِي ذُنُو بِي كُلُّهَا وَلِو الدِّيُّ وَلِجَمِيمَ الْمُسْلِمِينَ وَاجْمَعُ لِي بِيْنَ خَيْرَى الدُّنيا والا ٓخِرَةِ يَاحَنَّانُ يَامَنَّانُ ۚ يَاذَا الْمَدُّ وَفَ ۗ والإحسان يامن إلَيْهِ تُرْفَعُ أَكُفُ السَّائِلينَ يادائِم النَّعْم ِ يَاأَرْحَمَ

الرَّاحِيينَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بُكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ َبِكَ شَيْثًا وأَنَا أَعْلَمُ واسْتغفر له كِالْعُلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ علاَّ مُ الغُيُوبِ وَسَتَّا رالعُيُوبِ وصلَّى اللهُ على سيِّد ناومولانامُحَمَّدوعلي آله و صحبه وسلَّم وتسَّميَّةُ هَذَا بمسجد الفَتْح لأنَّ الإستيجابةَ وقَمَتُ بهِ ؛ وَجَاءٌ حُذَيْفَةُ رَضَىَ اللهُ عَنهُ بِخَبَر رُجُوعِ الأَحْرَابِ لَيْلاً بِهِ فأصبحَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰ والْمُسْلِمُونَ قَدْ فَنَحَ اللهُ عَزَّ وَجِلَّ كُلُّمْ ونَصْرَهُمْ وأَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وكانَ يُلُّكُ قَدْ قَالَ كُمُمْ أَيْشِرُوا بِنَتْحِ ِ اللهِ ونَصْرِه وأمَّا الْمَسَاجِدُ الَّتِي في قِبْلَنَـهِ فَكَذَ لِكَ وَرَدَ أَنَّهُ عَلَيْكِ صَلَّى فِيهَاوِهِي ثَلَاثَةٌ فِي الوادِي الْمَعْرُوفِ بالسَّيْحِ ِ الا وَالُ مِنْهَا يُعْرَفُ عَسْجِهِ سَيِّكِنَا سَلْمَانَ الفارِمِي والثَّارِنِي بَمَسْجِدِ سَيِّدِنا عَلَى إِنْ أَبِي طَالِبِ وَالنَّالِثُ بَمَسْجِدِ سَيِّدِنا أَبِي بَكْر الصَّدِيق رضي اللهُ تعالى عَنْهُمْ قال الشَّريفُ السُّمْهُو دِيُّ و آمِ أَقِفْ على أصسل في نِسبتها إليَّهم فَيَنْبَغي أنْ يَصلِّي الزَّا تُو في كلِّ مِنها رَ كُمْتَيْنِ وَيَدْعُو بِمَا شَاءَ وأَيْضاً مَسْجُدُ بَنِي حَرَامٍ عَلَى بَيْنِ اللَّـَّاهِبِ إلى مَسْجِدِ الفَنْحِ وَعَنْدَهُ كُمِّفُ سَلْعِ ( مَغَارَةٌ ) فَقَدْ ورَدَ أَنَّهُ عِلَكِ ا تَجلَسَ فَهِ وَنَزَلُ عَلَيْهِ الْوَحْيُ بِهِ وَكَانَ يَبِيتُ بِهِ لَيَالِي الْخَنْدَقِ فَيَنْبَغَى أَيْضًا أَنْ يُتَبَرُّكَ بِهِ وِيدْ عُوا يَمَاشَاءَ وَأَيْضًا قَرَ يَبُ مَنْ مسجدٍ

الفَتَنْج مَسَجِدُ القِبْلَتَين وهُو ۖ الْمَسْجِدُ الذِّي كَالْتُ فِيهِ تَخْويلُ القبيلة على الارجم ففي الْخُلاصة عن معمَّد بن الاخنس قال زار سُول الله عِلْكُ أُمَّ يِشْرِيعَنِي ابْنَ الْبَرَاءِ في أَنِي سَلَّمَةً فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَاماً قالَ فَحَانَت الظُّهُرُ فَصَلِّي رَسُولُ اللهِ عِلَى إلى بأصحابهِ في مَسْجِدِ الْقَبْلَتَيْنِ الظُّهُرَّ فَلَمَّا أَنْ صَلَّى رَكَمَنَنْ أُمرَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِنَّى الْكَعْبَةِ فَاسْتَدَارَ رَسُولُ اللهِ عِلَىٰ إِلَى الْكُعْبَةِ وَاسْتَقْبُلَ المِيرَابِ فَهِيَ الْقَبْلَةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ( فَكَنُو َلَّينَكَ قَبْلَةً تَرْضَاهَا ) فَسُمِّي ذلكَ المَسْحِدُ مَسْحِدَ الْقَبْلَتَيْن وَفي روَ ابَةِ كَانَ عِيْلُ فِي أَصْحَابِهِ فَحَانَتِ الظُّهٰرُ ۚ فِي مَنازِلِ بَنِي سَلِّمَةً فَصَلَّى بِهِمْ رَكَمَتَينِ مَنَ الظُّهْرِ فَى مَسجِدِ الْقَبْلَتَنْ إِلَى الْقُدْمِسِ ثُمَّ أُمرَ في الصَّلاةِ باسْنَقْبَالَ ٱلقَبْلَةِ وَهُوَ رَاكِمٌ فِي الرَّكُمَةِ الثَّانِيةِ فاسْتَدَارَ وَاسْتَدَارَتِ الْصَّغُوفُ خَلْفَهُ فَأَتَّمَ الصَّلَاةَ فَسُمُّى مَسْجِدُ الْقَبْلَتَيْنِ وَ كَانَ التَّحْوِيلُ فِي نِصْفِ رَجَبَ مِنَ السَّنَّةِ الثَّانِيةِ مِنَ الْهَجْرَةِ على الصَّحِيح و في رواية كان بَعْضُ الصَّحَابة يُصَلُّونَ إِلَى بَيْتِ المقْدِس فَأَخْبِرُوا فِي أَنْنَاءِ صَلامِهُ بَنَحْوِ بِلِ الْقَبْلَةِ إِلَى الْحَمْبَةِ فَأَدَارُوا مِنْهُ إِلَيْهَا وَ أَقْبِكُوا بِصُدُورِ هِمْ عَلَيْهَا فَصَلَّيْتُ ثِلْكَ الصَّلاةُ إِلَى الْفَبْلَتَيْنِ فى ذلكِ المسْجِدِ فَلَذِا سُمِّيَّ مَسْجِهُ الْقَبْلَتَينِ فَيَنْبغي لِلزَّا رِرْ أَنْ يُصَلِّي

فيهِ رَكَعَنَيْنِ مُسْنَقُبْلَ الْسَكَعَبَةِ الشَّرِيفَةِ وَيَدْعُو اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْمُسَجِدًا مُسَجِهُ الْقَيْلَةَ ثُن وَكَمَا أَرْ مِنْ مَا آثِر سَيَّةٍ نَارَ سُول اللَّهِ عِلَىٰ ا اللَّهُمَّ كَمَا بَلَّغْنَنَا فِي الدُّنْيا زيارةَ نَبيِّنا ومَا ثَرَهُ الشَّريفَة إلى آخِر مِ كَمَا تَقَدَّمَ وَكَانَ عَيْكُ يُصَلِّى بَمَكَةً مُسْنَقْبِلَ القَبْلَنَينِ مِجْعَلُ الْـكَمْبَةَ بَيْنَهُ وَبِينَ بَيْتِ الْمُقَدِسِ فَلَمَّا هَاجِرِ إِلَى اللَّهِ يَنْهُ أَمْرَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَسْتَقَبْلَ إِينَ الْمَقَدِسِ فَقَالَتْ البَهُودُ لُولًا أَنَّ دِينَنَا حَقُّ لَمَا صَلَّى إلى قِبْلَتنا فأحَبَ أَنْ يُوَجَّهُ إلى الْسَكَمْيَةِ فَأَنزِلَ اللَّهُ تعالى ( قَدْ نَرَى تَقَلَّبَ وَجُمْكَ فِي السَّمَاءِ ﴾ الآية فَتُوَجَّهُ إلى الْـكَفَّيَةِ ثُمَّ يَزُور مَسْجَهَ السُّقْيا وهُوَ الآنَ داخلُ الأسْطَسْيُونِ الْمَهَ نِي (١٠)رُويَ صَلاَتَهُ عِلَىٰ وَدُعَاوَهُ فِيهِ وَأَهْ لِلْهُ الْمَدِينَةِ إِذَا قُحِظُوا يَخُرُجُونَ وَ يُصَلُّونَ عِنْدَهُ وَيَدْعُونَ اللَّهَ لِطُّلُبِ السُّقْيَا فَيَنْبِغَي أَنْ يَزُورِهِ ۗ ويُصَلَّى فيهِ رَ كُمْتَين ويَدْعُون بالدُّعاءِ الْمُتَقَدُّم اللَّهُمُّ كَمَّا بَلَّغْتَنَا إِلَى آخرهِ وأمَّا الْمُسَاجِهُ الأَرْبُعَةُ الَّتِي فِي الْمَنَاخَةِ فَالْأُوَّلُ مِنْهَا يُستَتَّى مَسْتَجِدُ الْمُصَلِّي وهُو الْمَعْرُوفُ البِّوْم بمَسجِدِ الغَمَامةِ يزْعُمُونَ أَنَّ الغَمَامَةَ أَظَلَّتْ عَلَيْدٍ عِلَيْ عَلَيْ فِيهِ وَفِ الْخَلَاصَةِ عَنْ أَبِي (١) محطة عند الباب الغربي للمدينة المنورة

هُرَيْرَةَ رَضَىَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَكُلُّكُمْ إِذَا قَدْيَمَ مِنْ مَعْزَ فَرَّ بِالْمُصَلِّي اسْتَقْبَلَ الْقَبْلَةَ وَوَقَفَ يَهْعُو . وَالنَّا فِي مَسْجِدُ السَيِّدُنا أَبِي أَبَكُرُ وَالِمْنِي اللهُ عَنْهُ شَامِئٌ مَسْجِدِ الْغَامَةِ عِنْهَ المَنْهِلَ وَالثَّالِثُ مَسْجِدُ سَيِّدِنا عَلَى " رَضَى اللهُ عَنهُ وَهُوَ شَامِيٌّ مَسْجِدِ سَيِّدِنا أَبِي بَكْرِ وَ الرَّا بِمُ مَسْجِدُ سَيِّدِنَا عُمَرَ رَضَىَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِمَا يَلِي قَبْلَةَ مُسجِدِ الفَامَةِ جَانِحًا إِلَى الْفَرْبِ يَسِيرًا عَلَى شَفَير المَسيل المَعْرُوفِ الْيَوْمَ بأبي حِبدةَ وَأَيْضَا مَسْجِدُ سَيِّدِنا عُثْمانَ رَضَى اللهُ عَنْهُ وَهُوَ بِشَامِيٌّ المَدِينةِ دَاخِلَ السُّورِ عَلَى بمين الدَّاخِل مِنْ " بَابِ الْقَلَعَةِ وَ عَلَى يَسَارَ الْحَارِجِ مِنْ بَابِ السُّورِ الْمَعْرُ وْفِ بِالْبَابِ الشَّامِي فَلَمَلَّهَا أَيْضًا مُصَلَّى أَعْيَادٍ فَيَنْبغي أَنْ يُصَلِّي فِيهَا وَيدْعُو بَمَا شَاءً مِنْ خَيْرَى الدُّنيا وَالآخِرَةِ أَوْ بِالدُّعَاءِ الْمُنَقَدُّمِ فَهَذِهِ الْمُسَاجِهُ الْمُتَقَدِّمَةُ الْمُشْهُورَةُ فِي الْبُلَّاةَ الطَّيِّبِيِّةِ وَأَمَّا بَا قِي السَاجِدِ الَّتِي في طَرِيقِ الذَّاهِبِ إِلَى مَسْكَةَ الْمُشَرَّفَةِ فَتُطْلَبُ مِنَ الْمُطُولاتِ \*



## ﴿ فَصْلٌ فَى الاَ بَارِ الْمَنْسُوبَةِ إِلَيْهِ عِلَىكُ ﴾

وهِى كَثْيِرَةٌ وَالْمَشْهُورُ مِنْهِ اسَبْعَةٌ وهِيَ النِّي كَانَ عَلَيهِ الصَّلاَةُ والسَّلاَمُ يَشْرَبُ أَوْ يَتَطَهَّرُ مِنْهَا وقَدْ نَظَمَهَا بَعْضُهُمْ ( فَى قَوْ لِهِ ) إذَا رُمْتَ آبَارَ النَّبِيِّ بِطَيْبَةٍ

فَيَدَّتُهُا سَبْعٌ مَقَالاً بلاً وَهَن ِ

أربيس وغرس رومة وبضاعة

كُذَا بُصَّةٌ قُلْ بِئُرُ حَاءً مَعَ العِيْنِ

غَسَالَةً رَأَسِهِ وَمُواقَةً شَعَرِهِ الشَّرِيفِ بِهِ فَفَيِهَا خَيْرٌ كَثِيرٌ ( وَبِشُّرُ ۖ ) بُضَاعَةَ رُوى أَنهُ عِلَيْ تُوضًا مَنْهَا وَبَصَقَ فَيهَاوِدَعَا كَمَا بِالْبُرَكَةِ في مَا إِنَّهَا وَلِمَنْ شَرِبَ مِنْهَا وَكَانُوا يَغْسِلُونَ الْمَرْضَى في زَّ مَنْهُ عِلْكٍ مِنْ مَا يُهَا فَيَعَافِيهِمُ اللهُ تَعَالَى بَبُرَ كُنَّهَا الْحَاصِلَةِ مِنْ مِرَ كُنَّهِ عِلْكُ ﴿ وَبَثْرُ ﴾ حَاءَقُبَالَةً بَابِ الْمَجيدِي الْآنِ صَارَ حَوَالَيْهَا بُيُوتُ ۗ وَ هِيَ بَاقِيةُ رُوى شُرْبُهُ عَلَيبِ الصَّلاَّةُ وَالسَّلامُ مِنْ مَا يُهَا ( وَبَثْرُ ) إِهَابِ قِبلَ هِيَ النِّي تُعْرَفُ بِزَمْزَمَ وَهِيَ بِالْحَرَّةِ الغَرْبِيَّةِ رُمِوىَ أَنهُ عِيْكُ بَصَقَ فيهَا قِيلَ وَكَانَ يُعْمَـلُ مَاوَّهَا إِلَى الأَقْطَارِ كَاءِ زَمْزَمَ يَتَبَرَّ كُونَ بِهَا ﴿ وَبِئْرُ ﴾ سَيَّدِنا أَنَسَ ثِن مِالِك رَضِي اللهُ عَنهُ وَمَوْ يَضْعُها الآنَ بزُقاقِ الطُّوالِ سِنْ رِباطِ الْحَصَارِمَةِ رُوى َ أنَّهُ عِلْكُ اسْنَسْقَى فَنُزَّعَ لهُ دَ لُو مِنْ بنر دارِ أَلَس فَسُكِبَ عَلَى اللَّبَن فَشَرْبَ مِنهُ وَلَمْ يَكُنْ مَالْمَدِينَةِ إعْذَبَ مِنْ مَا ثِهَا وَكَانَتْ ف الْجَاهِلِيةِ تُسَمَّى البَرُودَةَ وأنَّهُ عَلِيٌّ بَصَقَ فِيهَا وأهْلُ الْمَدِينَةِ يَغْسِلُونَ مَرْ صَاهُمْ بِالْحُبِّي مِنْهَا فَيُعَا فِيهِمُ اللهُ نَعَالَى ( وبشُرُ رُومَةً ) الْمُشَهُورَةُ بِبِئْرِ عُثْمَانَ لِإِنَّهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اشْتُرَاها فَتَصَدِّقَ بِهَا رُرُويَ أَنَّ النَّبِيُّ عَلَيْتُ قَادِمَ الْمَدِينَةَ وَلَيْسَ مِمَا مَالِا يُسْتَعَذَّبُ غَيْرً

بئر رُومَةً فقالَ عَلَيْكُ مَنْ يَشْتَرَى بئرَ رُومَةً فَلَهُ مِثْلُهَا مِنَ الْجَنَّةِ ِ وكانَ النَّاسُ لا يَشْرَبُونَ مِنهَا إِلاَّ بِالنَّمَنِ فَاشْتَرَاهَا سَيِّدُنَا عُثْمَانُ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهُ وتَصَدَّقَ بهاِ وجعلُهَا لِلفَّتِيرِ والغُنَيُّ وأَنْ السَّلِيلِ ولا بْن عَبْدِ البَرِّ أَنَّهَا كَانَتْ رِلْبَهُودِي ّ يَبِيـمُ مَاءَهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكُ مَنْ كَيْشُّرَى بَشَّ رُومَةً فَيَجْعَلُهَا لِلمُسْلِمِينَ كَضْرِبُ بَدَلُوهِ فِي دِلا بُهِمْ وَلَهُ مِهَا شِرْبُ فِي الْجَنَّةِ فَأَتِي سَيِّدُنَا عُنْمَانُ اليَهُودِيُّ فَسَاوَمَهُ بِهَا فَأَنِي أَنْ يَبِيعَهَا كَلُّهَا فَاشْتَرَى سَيِّدُنَا عُثْمَانُ رَضَى اللهُ عَنهُ نِصْفَهَا بِاثْنَىْ عَشَرَ أَلْفِ درْهَمَ وَجَعَلَهُ لِلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خَيَرُهُ سَيِّدُنا عُثْمَانُ آيينَ قِسْمَتَها أَوْ يَكُونَ لِحَرُلِ يَوْمُ فَاخْتَارَ الْبَهُودِيُّ الثَّانِيَ بَأَنْ يَسَكُونَ لِلْعُثْمَانَ يَوْمُ ۖ وَلِلْيَهُودِيُّ يَوْمُ ۖ فَكَانَ الْمُسْلِيمُونَ يَسْتُسْفُونَ يَوْمَ عُنْمَانَ مَايَدَكَفيهمْ يَوْمِين فَلَمَّا رَأَى ذَ لِكَ البَهُودِيُّ قَالَ أَفْسَدْتَ عَلَى ۚ رَكِيتُنِي فَاشْتَرَى النِّصْفَ الآخَرَ ۗ بِشَمَانِيةِ آلافِ دِرْهُم وَعَنهُ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ ﴿ نِعْمَ الصَّدَقَةُ صَدَقَةُ عُثْمَانَ ﴾ يُريدُ رُومَةً وهي مَشْهُورَةٌ الآنَ ببشر عُثْمَانَ وأهْــلُ المَدِينَه إذا تَغَيَّرَ مَا ﴿ عَينِ الزَّرْ قَاءِ مِنَ السُّيُولِ يَشْرَ بُونَ مِنْهَا لِعِذُو لَةِ مَا يُهَا وَلَطَافَتِهِ وَقَدْ جَمَعَ هَذِهِ المَأْ ثِرَ الشَّرِيفَةَ المُبَارَكَةَ الشَّيْخُ

عَبِدُ اللطِيفِ المَدَنَىُ رَحِيهُ اللهُ تَعَالَى

(حَيْثَ قالَ )

إِرْ حَلْ لِطَيْبَةَ لَا تُوْمُ سِوَاهَا

فَعَسَاكَ أَنْ تَحْظَى بِرُوْ يَةِ طُهَ

فَإِذَا وَصَلْتَ لَمَااكُنَّحِلْمَنْ تُرْبَهَا

هُوَ إِنْمِيدُ الْعَيْنَيْنِ وَهُوَ جِلاَهَا

دار الْهَنَا فِيهَا الْغِنِيَ مَعَ الْمُنَى

دَارُ الحَبيبِ قُلُوبُنَا بَهُواهَا

هي طَيْبَةُ مُ طَابَتُ وَطَابَ أُصُولُهَا

وَمَدِينَةٌ رَبُّ السَّمَا سَمَّاها

هي مننية الألباب مفناح الهدى

فَا مُضَ إِلَيْهَا وَاغْتَنِيمُ لِلْقِاهَا

هيُّ لُجةٌ خَضْراه وَسُطْ مَفَازَةٍ

فِيهَا الْحَبَاءُ لِمَنْ أَتَى يَرْعَاهَا

هيَ دُرَّةٌ بَيْضَاءِ خَالِصَةٌ نَرَى

فَعَلَيكَ أَنْ تَسْعَى لَمَا فَتَرَاهَا

فَالْمَيْنُ قُرَّتُ عِنِدَ مَا نَظَرَتُ لَمَا

وَاسْنَبُشَرَتُ فَرَحًا بِمَا آتَاهَا

وَالْقَلْبُ قَدْ سَكَنَ اصْطِرَ ابِهُ لِمَيْبَةٍ

لَمَّا رَأَى مَا فَى البِقاعِ سِوَاهَا

كلُّ الرَّوائِح قد زَكَتْ مِنْ طبيبِا

فجميعها طابت إطيب شذاها

هَيْهَاتَ أَيْنَ المسْكُ مِنْ نَفَحالَهُمَا

مَا السُّكُ إِلاَّ جِيفَةٌ بدِماهَا

لا تَحْسَبِ المِسْكَ الزَّكِيُّ كَتُرْبِهَا

هَيْهَاتَ أَنْنَ السِنْكُ مِنْ رَبَّاهَا

فَإِن تَبغ ِ النَّطَيُّبُ كَا فَي

فأديم علي السَّاعَاتِ أَثْمَ رَبُواهَا

كُلُّ الأَمَّا كِن حَيْثُ كُنَّ كَنَهُ طَةٍ

في بَحْرِ طَيبَةً ناذِ لِينَ حِمَاهَا

مَا مِثْلُ طَيْبَة كَمْنُولٌ وَكَمَى جِمَا

فَخْرًا حُلُولُ الْمُصْطَفَى برُبَاهَا

واللهِ لا شيء يُعادِ لُهَا إِذَا

ذ ُ كِرَتُ وَلا يَشْغَى السَّقَام سِو اها

مَنْ حَلَّ فِيهَا فَازَ مِنْهَا بِالمُنِّي

مأوَى الغَرِيبِ لهُ الهَنَى إِيْوَاهَا

لاَ يَغْشَ مِنْ ضَيْمٍ أَقَامَ وَإِنْ غَدَا

هُوَ آمِنُ واللهِ حَيْثُ أَناهَا

وإِذَا جَفَاهَا رَغْبَةً فَلَهُ العَنَا

كَالْحَيِرَ ِ تَنْفَى خُبُنْهَا وصدَاها

لاً يَسْنَقُرُ قَرَارُهُ فِي غَيْرُهَا ۖ

أَبِنَا يَهِيمُ بِهَا ولا يَنْسَاها

هِيَ بَلْدَةُ اللهِ التِي قَدْ خَصَّهَا

بالغَيْثِ والغَوْثِ الَّذِي أَحْيَاهَا

واللهُ شَرُّفَهَا وَعَظَّمَ ثُرْبَهَا

يَشْفِي مِنَ الاسْقَامِ نَشْرُ شَذَاهَا

مُمرُ فَتْ عَلَى كُلِّ البِقاعِ بَجْمِيعِهَا

هذا الصَّحِيبِ فَمِينَة ذا نَتْبَاهَا

هي مَذْهبِي فيهَانَشَأْتُ وَمَوْ طِنبِي

فَلَهَا هَوْيِتُ وَمَا اللَّهُ هَوَاهَا وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ هَوَاهَا وَاللَّهِ كَوْ سَفَيَّنْتُ تَمْوًا بَالِيًا

الله و سفيب المرا باي العَاشُ مَنْ ريَّاهَا فَعَابَ العَيْشُ مَنْ ريًّاهَا

ویه هاب انعیس من ریاه وَاللهِ لا أَبْنَى بِهَا بَدَلاً وَلَوْ

ضَاقَ الْمُعَاشُ ولو ۚ أَ كُلْتُ نَوَاهَا

جَزَمَ الجيعُ بأنَّ تُرْبَةَ أَحْنَةٍ

خَيْرُ البِقاعِ بِذَا نَقُولُ شِفِاهَا

ير : لاشك فيه ولاً خَفَاء ولاامْترا

واللهُ شَرَّفَهَا به ِ وحمَاها

واختارَكما وَطَنا لهُ ولِصَحْبهِ

مِنْ بَعْدِهِ ودعًا إلى سُكْنَاهَا

أدْضٌ مَشَى جِبْرِيلُ في عَرَصاً نِهَا

واللهُ شَرَّفَ أَرْضَهَا وسَمَاهَا

البَدْرُ فيهَا والسَّحُوا كِيُّ حَوْلَهُ

سُرُجُ تُضِي ﴿ لِمَنْ أَتَى بِحِياهَا

قَسَماً بِطَيبَةَ وَالنَّدِى فِي بَطْنِهَا

مَا مِلْتُ عَنْهَا سَاعَةً أَنْسَاهَا

كَيْفَ السَّلُو ۗ وَمُهُجِّنِي فِي تُوْمِهَا

أَبَدًا أُحِنُّ لِلْإِكْرِهَا وَلِقَاهَا

وَ اللهِ لا أَسْلُو وَ لَوْ عَذَلَ الَّذِي

يُلْحِي فَمَا قَلْــنِي رَنَا لِسِوَاهَا

إنى إذا شاء الإلهُ أَكُونُ من

سُكِمًا مِهَا وَأَذُوقُ مِنْ لأَوَاهَا

فأَقِمْ بِهَا يَا سَامِعًا لِلْمَدِيثِهِ

فالنَّفْسُ إِنْ صَرَتْ تَنَالُ مُنَاهَا

هَيَّ دارُ خَيْرٍ ٱلْمُرْسُلِينَ فَنُورُهَا

يَرْهُو عَلَى الْفَكَرَ بْنِ حِينَ أَنَاهَا

وَالْمِنْدِرُ (١) الْكَالِي الْمُعَظَّمُ قَدْرُهُ

لَمَّا عَلَاهُ عَدًا بِهِ يَتَبَسَاهَا

(١) وَالْمِنْبَرُ الْا صْلِّي مَدْفُونُ لَمِتَ المُوجُودَالا نَ

وَبَهَا الْبَقَبِعُ وَ أَهْلُهُ فَى رَوْضَةٍ

شَهْدَاوُهُمَا في جَنَّةٍ مَا وَاهَا

وَ بِهِ كَذَاكَ سِرَاجُ طَيِيةً فِي الدُّجَي

عُمْانُ ذُو النُّورَ بْنِ سَادَ وَلَامَا

وَ بِهِ الْجَلِيلُ فَذَاكَ عَمُّ نَبِينًا

عَبَّاسُ مَعْ حَسَنِ عَلا بِعُلاَهَا

وبهِ الرَّضيَّةُ أَمُّ سَيْدِنا عَلَى

وَكَذَا حَلَيْمَة مُ إِنْ مُرَرَثَ تُرَاهَا

وكذاك عَمَّة مُ خَبْرِمِنْ وَطِيَّ النَّرَى

ف قُبَّة مُ شَرُفَت أُرَقَت المُلاهَا

وَ نِسَادُ خَيْرِ الْمُرْسَلِينَ قَبُورُ مُمْ

مَشْهُورَةً وَسُطَ البَقِيعِ تُرَاهَا

وَبِهَا مَوَاضِعُ سَارَهَا خَيْرُ الوَّرَى

وَأْتَى إِلَيْهَا رَاكِبًا وَمَشَاتِهَا

مِنْهَا كُذَّاكِ مَسْجِدٌ جَعِيةٌ

نَحْوَ الطَّرِينِ تَرَّاهُ في أَدْ ناهَا

وبهَا قُرَيْظَةَ ' واللَّوَى مَعْ حاجِرِ وبها مُصَلَّى العيدِ مَعْ سُقْياهَا وَبِهَاالعَقِيقُ بَارْ ضِ زَ هُرْ قَدْ زَهَتْ آثَارُهُ فيهَا ﴿ فَمَا أزهاها وبهَا الْمُسَاجِدُ عِنْدَ سَلْم والنَّفَا والقبْلَنين ومَسْجِدُ والأها وهُنَاكَ مَسْجِهُ رايَةٍ في قَلْمُسَةِ خَفَقتْ رِياحُ النَّصْرِ مِنْ أَعْــلاَهَا أُحُدُ لِيهِ بُعِبْنَا ونُحِبُّهُ هارُونُ فيهِ بقُرُ بهِ شَهَداها وإذا مَرَرْت تَرَىءُنالكَمَسْجِدًا لِلْفُسْخِ يُسِمَّى في الطَّربيّ عَلاهَا وكَدَاكُ حَمْزٌ قُدُوالشَّجَاعَةِ مَنْ مَمَا عَمْ الرُّسُولِ فَذَاكَ مِنْ شُهْدَاهَا وَحِذَاهُ عَبْدُ اللَّهِ سَيَّدُنَا سَمَا بِابْنِ لِجَحْشِ نَامَ فَي بَطْحَاهَا

وهُنَالِكَ الشُّهُدَاءِ مُعْتَرَكُ كُمْمُ

في فَسْحَةً مَنْ بَرُباهَا يَسْتَبُشْرُونَ بِنِعْمَةً مِنْ رَبِّهِمْ

يسمبسرون بيمه ين رين ربهم فرحت نُفُوسُهُم عَا آتاها

لاخَوْفَ عِنْدَهُمُ ولاحُزُنْ وَلا

كَرْبُ وَهُمْ فِي النَّاسِ هُمْ ۚ أَحْيَاهَا .

وبيها الْمَا يْرُ والْمَنازِلُ كُلُّها

وقُبًا هُنَاكَ ومَسْجِدٌ والآها

وبيها كَذَلِكَ طاقةُ الْـكَشْفِ النَّى

في الْمَسْجِدِ العَالَى عَلَى مُناهِا

وَبِهَا مِنَ الأَبارِ سَبْعٌ مَسَّهَا

خَيْرُ الانام بِكُفِّهِ فَعَلَاهَا

غُرُّسُ أُريسُ رُومَةً وَيِضَاعَةً

بُومَى وَعِنْ بِشْرُ حَا أَسْنَاهَا

وكَذَاكَ مَا يُدَةٌ تُرَى مَنْفُورَةً

وسُطَّ الْخَلَاءِ إِذَا مَرَ رَثَّ تَرَاهَا

هذا الَّذِي قَدْ قُلْتُ بَعْضُ صِفِاتِهَا

لاً أستَطينعُ النَّمْتِهِا وَسَنَاهَا يَازَا رِرًا قِنْ بِالدِّيارِ وَحَيِّهَا

والسَّبْلُ دُمُوعَ العَيْنِ حِينَ نَرَاهَا

واسأل إلَهك غَفْرَ ذَنْبِكَ كُلَّهُ

أَمْطًاهُ عِنْدَ صَرِيحٍ أَحْمَدَ طَهَ

كَنْزُ البَوْمِيَّةِ عُمْتُ أَنْ لِمُؤَمِّلُ لِمَ

كَمْفُ الْأَنَامِ وَسِيلَةُ مَلْقَاهَا ذُو الْمُعْجِزَاتِ وَلَيْسَ يُوجِدُ مِثْلُهُ أَ

عَيْنُ الْوُجُودِ عُلَاهُ لَيْسَ يُضاهَا

وَ يَلْيُهِ صِدِّيقُ الْأَنَّامِ خَلِّيفَةٌ ۗ

حَازَ العُمُلاَ دَوْمًا بطيب ثراها

وَيَلِيهِ مِنْنَاحُ الانامِ أَمِيرُهَا

عُمْرٌ بِدَوْلَتِهِ عَلاَ بُشْرَاهَا

والْمُسجِدُ النَّبُوِيُ فِي عَرَصَا نِهَا

بَاهَتْ بِهِ فَخْرًا عَلَى بُصْرَاهَا

قَدُ أُستَتُ بُنْيانهُ بِفَضِيلةٍ

• وجَلاً القُلُو بَ مِنَ الصَّدَا وشَفَاها

مابينَ تُرْبِهِ أَحْمَا والمِنْبُرِ رَوضُ مِن الْجِنَّاتِ ذَا مَنُواها رَوضُ مِن الْجِنَّاتِ ذَا مَنُواها

فادأب لِذِكْرِ الله في عَرَصًا تِهَا

مِنْ أَجِلِ ذَا تُعْطَى النُّهُوسُ مُناها

يَانَفُسُ ۚ إِنْ وَافَيْتِ قَبْرَ المُصْطَفَى

فاقرِي السَّلام ونادِهِ ياطَهَ

أنا في جِوَاركَ قد ْ أَفَمْتُ وإنَّى

جَّارٌ وَجَارُكَ فِي الْوَرِي يَنْبَاهَا

قَدْ جَنْتُ أَسْعَى نَادِمًا مُسْتَغْفِرًا

فِيمَا جَنَيْتُ مِنَ الْمَقَالِ شَفِا هَا

وأَقُولُ يَاخَيْرَ البَرِيَّةِ إِنَّنِي

عَبْدُ كَتَبِبُ مُذْنِبُ قَدْ تَاهَا ِ "

آهَالِنَفْسِ فَدْ جَنَّتْ خَبَنًّا كَلَّا

وَاهًا عَلَيْهَا مَا جَنَتْ تَعْبِنَاهَا

كَارَبُ وَفُتُهَا لِلَّا فِيهِ الرَّضَى

بَارَبُ نَفْسِي آيْهَا تَقُولِهَا

واجْمُــَلْ حَلاَلَكَ رَزْقُهَا فَيَطْيَبْةِ

زَمَنَ الْمقام بهَا فَذَا بُغْياها

وَ اسَوْاً تَاهُ ۖ وَإِنْ غَفَرَ ٰتَ فَأَنَّنِي

أَرْضَيْتُ نَفْسَى بِالتَّبَاعِ هَوَاهَا

فَالنَّفْسُ فِمَا قَدْ أَتَنُّكَ ذَ لِيلَةً \*

فاغفر فإ نُّك دَائِمًا مَوْلاها

وتَوَفَّهَا في طَيْبُـةٍ وَتَلَقَّهَا

بِالرُّوْحِ وَالرَّابُحَانِ ذَاكَ مُنَاهَا

واخْتِمْ بِخَبْرٍ مِنْكَ لَى وَلُوالِدِي

والآلِ مَع صحب ومن كَقْرَاها

والسَّامِعِينَ لَمَا ومُنْشِيدُ قَدُّ سَمَا

عَبْدَ اللَّطِيفِ وَفِي الدُّنْجَا انْشَاهَا

الْمَا لِكِي الْمَدِّ نِي جَارُ الْمُصْطْلَقِي

قَارِى الْحَدِيثَ بِرَوَضَةٍ أَحْبَاهَا

﴿ وَاقْبُلُ دُعَانِي ثُمُّ مَدْ عِي راجِيًا .

يَا فَوْزَ نَفْسِي إِنْ قَبِلْتَ دُعَاهَا

وَ عَلَى النَّبِيِّ صَلاةً رَبِّسي دائِمًا

مَا حَنَّ \* مُشْنَاقٌ لِرُوأَيَةٍ طُهَ

ثمَّ الرَّضَى عَنْ آله وَصَحَابةِ

وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ أَنَى وَنُواهَا وَالْحَمْدُ لِللهِ الْـكَرِّمِ وَهَذَهِ

َ نَجَزَتْ وَظَنَّى أَنَّهُ بَرْضاها ﴿

﴿ تَنْبِيهُ ﴾

يَنْبغي أَنْ بَجْنَهَد في إِكْرام مَشَاهِدِهِ الشَّرِيفَة وَمَا ثَرِهِ المُنْيِفَة فَتَمْظَيمُ ذَلِكَ وَإِكْرَامَهُ مَنْ تَعظيمِهِ عَلَيْ قَالَ الْقَاضِي عِياضَ رَحَةُ الله تمالى في (الشَّفاء في شَمَائِلِ الْمُصْطَفَى) وَمِنْ إِعْظَامِهِ وَإِكْرَامِهِ عِلَيْنَةِ إِعْظَامُ جَمِيعٍ مَا ثَرِهِ وَإِكْرَامُ جَمِيعٍ مَشَاهِدِهِ وَأَمْ كَنِنَهِ وَمَعاهِدِهِ وَمَا لَمَسَهُ عِلَيْنِهِ بِيدِهِ أَوْ عُرِفَ بِهِ انْنَهَى \*

وَمَمَّنْ كَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ يَتَنَيَّعُ مِمَا ثِرَهُ مِلَكِ وَآثَارَهُ سَيِّدُنَا عَبْدُ اللهُ عَنْهُ كَانَ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ كَانَ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ كَانَ عَبْدُ اللهُ عَنْهُ كَانَ اللهُ عَنْهُ كَانَ

مُسَافِرًا فِي بَعْضِ الأَسْفَارِ فَأَدَارَ نَاقَتَهُ فِي بَعْضِ الْمُوَارِضِمِ ووقَفَ يَسِيرًا ثُمَّ لَمَّا سُمُلَ أَجَابَ بَأَنَّهُ رَأَى الْمُصْطَفَى عِلَىٰ وَقَفَ بِنَاقَيْهِ في هذا الْمَوْضِعِ وَ لِذَا وقَفْتُ ولَمْ أَعْلَمِ الْحِكْمَةَ فِي ذَلِكَ فَيَلْزَمُنَا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ نَقْتَدِئ بِالسَّلَفِ الصَّالِحِ فِمَا كَانُوا يَفْعَلُونهُ أُو يُمَظَّمُونهُ مِن مَآثِرهِ وآثارِهِ عَلَيْ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ والهِدَايةُ وَكَمِنَا السَّبَبِ اسْتُوعَبْتُ غَا لِهَا لِيُتَبَرَّكَ بِهَا وَإِنْ أَرَدْتَ رِيادَةً فِما ذُ كِرَ مِنَ الآثَارِ والْمُسَاجِدِ فَعَلَيْكَ بَكِينَابِ الْخُلاَصَةِ وَوَفَاءِ الوَفاءِ لِلشَّرِيفِ السُّمْهُورِدِي رِحِمهُ اللهُ تَعَالِي ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ حَدَّ حَرَمِ الْمَدِينَةِ الْمُنُوَّرَةِ ( طُولاً ) مِن ( أَعَيْرِ ) جَبَـل مِ مَشْهُو ُ رِ قِبْليٍّ اللَّهِ ينَهُ إلى ( نُوْرِ ) وهُوَ حَبِسَلُ صَغِيرٌ خَلْفَ أَحَدِ ( وَعَرَّضًا ) اللَّا بَتَينَ ﴿ وهُمَا الحَرَّتان الشَّرْوَيَّةُ والغِرَ بيَّةُ مَعْرُ وفتَان عِنْدَ أَهْــل الْمُدينَةِ وعَلَيهِ أَنْ يَتَحَرَّا أَنْ لا يَصيد صيدًا أوْ يَقْطَعَ الأَشْجارَ الرَّطبة فيه قِيَاساً على حَرْمٍ مَكَّةً الْمُشَرَّفةِ ولِقَوْلهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ والسَّلاَمُ إِنِّي حَرَّمْتُ مَا بَينَ لابَنَّيهُ اللَّاحَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةً وِبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ ومِيًّا يُسْدَشْفَى بِهِ فَي البَلْدَةِ الطَّيِّبَةِ وَيَجُوزُ ۖ نَقَلُهُ ۚ تُرْ يَةً صُهْيَبِ فَقَدْ جَرَّ بهُ العُلَمَاء لِلشَّفَاءِ مِنَ الْحُنَّى شُرْبًا وَغَسْلًا لَـكن الشُّرْبُرُ هُوَ الْوارِ دُف حَدِيثِ ابْنِ النَّجَّارِ وَغَيْرِهِ لَمَّا أَصَابَتِ الْحُلَّى بَنِي الْحَارِثِ قَالَ لَهُمُ النَّبِي عَلَىٰ الْبَرْ أَنْتُمْ مَنْ تُرَابِ صَهَيْبٍ) قالوا وَمَا نَصَعَبُهِ قَالَ تَجْعَلُونَهُ فَي مَاء ثُمْ " يَنْفُلُ عَلَيْهِ أَحَدُ كُمْ " وَيقُولُ بِسْمِ اللهِ تُرابُ أَرْضِنا بِو يَقْ وَلَ بِسْمِ اللهِ تُرابُ أَرْضِنا بِو يَقْ وَلَ بِسْمِ اللهِ تُرابُ أَرْضِنا بِو يَقْ وَلَا قَاكُلُ التَّرَابِ وَشُرْبُهُ الْحُمِّى وَ لِأَجْلِ وَرُودِ الشَّرْبِ جَازَ وَ إِلاَّ فَاكُلُ التَّرَابِ وَشُرْبُهُ الْحُمِّى وَ لِأَجْلِ وَرُودِ الشَّرْبِ جَازَ وَ إِلاَّ فَاكُلُ التَّرَابِ وَشُرْبُهُ مَا الْحَدِيقَةِ اللَّهِ يَقُلُ لَمْ اللَّوْسُ بِهِ هَذَا فِي عَجَلِ بِالْعَوالِي مَلَاصِقَ حَرَامٌ لِأَنَّهُ يَشُولُ وَ بُرابُ مِهُمَانُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلُولَ مِنْ فَلَكِ التَّبَرُّكُ وَاللَّشَفِي بِيَعُونَهُ لِلرُّولِ وَمَنْ فَلِكَ التّبَرُّكُ وَاللَّشَفِي بِيَعْرُهُ اللَّهُ وَالْمَ مَنْ فَلِكُ التَّبَرُكُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّولَ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه وَلَا اللَّه اللَّه وَالْمِ وَمَنْ فَلَكُ التَّبَرُكُ وَ اللَّهُ اللَّه اللَّهِ اللَّهُ وَالْمَالُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّوالِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عَلَيْكَ يَا سَيِّدِى يَا رَسُولَ اللهِ عَنْهُ ورَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ۚ إِشْفَعْ لَهُ يا شَفَيعَ الْمُذْنبينَ يَا مَنْ أَرْسَلَكَ اللهُ رَحْمَةً لِلْمَالمينَ وَالسَّلامُ عَنهُ على إخْوانِكَ منَ الا نبياء وَالْمُوْسَلِينَ وَعلى جَمِيعِ المَلَانَكِيَةِ الْمَقَرَّ بِينَ وَعَلَى صَاحِبَيْكَ سَيِّدِينَا أَبِي بَكْرِ وَعُمْرَ وَكَا لِكَ عَنْانَ وَحَيْدًرَ وَ يَقِيُّةِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ وسَائْرِ عَبَادِ اللهِ الصَّالِمِينَ فَاسْتَفَدِهُ مَدْوِالْكَيْفَيَّةَ كَا أَخِيوَ ادْعُ لِى بِنَيْلِ الأَمْنِيَّةِ وَ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاء الْكُرَامُ هِلَ الأُولِي التَّطْوِيلُ فِي الزِّيَارَةِ كَا ذُكرَ أَوِ الإِيجَازُ وَ الاخْتِصَارُ فَلَا كُرَ ا إِنْ عَسَاكَرَ أَنَّ الْمَرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضَى اللَّهُ ﴿ عَنْهُمَا وَغَرُّهُ مِنَ السَّلَفِ اخْتِصارُ الوُّقُوفِ بَيْنَ يَدَيْهِ عِلَىٰ فِي الزُّبَّارةِ وَمَالَ ۚ إِلَيْهِ الْمُحَبُّ الطُّبْرِيُّ وَقَالَ إِنَّهُ الْإِنْبَّاعُ وَاعْنَمَهَ النَّوَوَى أَرَحِيمَهُ اللَّهُ تَعَالَى تَبَعَا لِلا كُنْرَ بنَ أَنَّ الأَوْلَى التَّطْويلُ وَ قَالَ الشَّيْخُ ابْنُ حَجَرَ رَحَمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي الجَوْهُ و يَعْدَأَنْ ذَكُرَ أَنَّ الأولى مَاقَالهُ النَّوَ وِيُّ نِعَمْ هُمُا تَفْصِيلٌ لابُدَّ مِنهُ فَهُو الأَوْلَى وَهُوَ أنَّ القُلْبَ مَادامَ حَامِنُوا مُسْنَحُضِرًا لِمَا مَوَّ مِنَ الْهَيْبَةِ والإجْلاَل صَادِقَ الإِسْتَيْمُذَادِ والذَّلَّةِ والانْكسارِ فالنَّطْوِيلُ لَهُ أَوْلَى وَمَتَى فَمَدَ ذَلِكَ فالإِسْرَاعُ أَوْ لَى قالَ في شَرْحِ العُبَابِ الإِنْصِرَافُ

حِينَيْةٍ خُيْرٌ مِنَ الْوُقُوفِ أَوِ الْجُلُومِن واعْتَمَدَ مَدَا أَيْضَافَ الْمِنَحِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمَ \*

## (فصل)

وَ لْيَغْتَنِمُ الزَّارِئُو ۗ أَيَّامَ مُقَامِهِ بِالْمَدِينَةِ الْمُنْوَرَةِ فَيَحْرُ صُ علي مُلاَزَكُمَةِ الْمُسْجِدِ الشَّريفِ وَكَجْنَهَ لُ فَي العِبَادَةِ وَلا سِيمًا فَي حُضُوَّ رِ الصَّلُوات الْخَمْسِ لِلْجَمَاعَةِ والإعْنِيكَافِ فِيهِ إِنْ أَمْـٰكُنهُ وَخَيْمٍ القُرْ آنِ الْمَجِيدِ ولو مَرَّةً في الرَّوْضَةِ المُشَرَّفة وأن 'بكشرَ مِنَ الصَّلاَةِ والسَّلاَمِ على الحبيبِ الأعظَمِ والنَّبيُّ الأكرَمِ عِلَى الصَّلاَةِ ولاً يُسيِّمَا بِالقُرْبِ مِن الحُجْرَةِ المُفطِّرَةِ وأنْ 'بُدِيمَ النَّظَرَ إِلَيْهَاأَ وِإِلَى القبَّةِ المُنيفَةِ مَعَ المَهَابَةِ والخُشُوعِ والخُضُوعِ ظَاهِرًا وباطِنَا فإنَّ النَّظَرَ المَّهُ كُورَ عِبَادةٌ كَالنَّظَرِ إلى الحَمْيَةِ الشَّرِيفَةِ وأن لا يَستَدُّبرَ القَبْرَ المُقَدَّسَ في الصَّلَّاةِ ولافى غَيْرُهَا وكُلَّمَا دَخَلَ المَسْجُدَّ يَنوى سُنةً الإعْنيكاف ويتَجَنَّبُ فَصُولَ الْكلامِ فيه لاإن فضُولَ الحكام فِيهِ يَا كُلُ الحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ وَفَقَّنَا اللَّهُ تَعَالَى وجَميـمَ الْمُسْلِمِينَ لِمَا يُحبُّهُ ويرْضاهُ آمينَ \*

ثُمَّ إذا عَزَم على السفرِ يَزُورُ جَمِيهِ الزِّيارَاتِ المتَّقَدُّمةِ وَفي آخِر الزِّيارةِ يُوَدِّعُ بهذهِ الأَنْفاظِ الْوَدَاعَ ياسَيدِي يَارَسُولَ اللهِ الفِرَاقَ يَانَبُيُّ اللهِ الأَمَانِ يَاحَبِيبَ اللهِ لاَجْعَلُهُ اللهُ نَعَالَى آخِرَ العَوْدِ لامِنْكَ ولا مِنْ زِيارَ تِكَ ولا مِنَ الْوُقُوفَ يَبِنَ كَيْدَ لِكَ إِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَي خَيْرُ وَسَلاَ مَةٍ جِئْنُـكَ وَزُرْ تُكَ وَإِنْ مِثُّ أَوْدَعْتُ عِنْدَكَ شَهَادَ تِنَى وَأَمَانَنَى وعَهْدِى ومِيثَاقِي مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا أَوْ سَاعَتِنَا هَٰذِهِ إِلَى إِيَّوْمِ القيامَةِ خَالِصَّامُخَلَّصًا لله تَمَالَىءَ وجلُّ ا وَ هِيَ شَهَادةُ أَنْ لا إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ وَأَشْهِدُ أَنَّ سيِّد نامِحَدًا عَنْدُهُ ورسُولُهُ تَشَهْدُ لَى بهاعِنْدَ اللهِ ياسَيِّدِي بارَسُولَ اللهُ يَوْمَ العَرْض عَلَى اللهِ نَسْأَ لُكَ يَاسَيِّدِي يَارَسُولَ اللهِ أَنْ تَسْأَلَ اللهَ تَعَالَى أَنْ لِاَ يَقْطُمَ آثَارَنا مِنْ زَبَارَ تِكَ وَانْ يُعْيِدَ نَاسَالَمِينَ وَأَنْ يُبَارِكَ لَنَا فِيهَا وُهِبَ لنَا ويَرْزُقَنَا الشُّـكُرُ على ذَلِكَ اللَّهُمَّ لاتجْعَلُهُ آخِرَ العَهْدِ بعرم وسُرُ اِكَ عَلَكُ وحَضَرَتهِ الشّريفَةِ وَيَشَّرُ لَى العَوْدَ إِلَى الْحَرَمين سَبِيلاً سَهْلَةً وا رَّزُ تُنْ العَنْوَ والعَا فِيهُ فَى اللهُ نَيَا والا َحْرَةِ برَحْمَـتِكَ يِلْمَارُ حَمَّ الرَّاحِمِينَ السَّـلاَمُ عَلَيْكِ وعلى سَائر الاُنْبياءِ والْمُرْسِلينَ وَعَلَى أَمْـُـلُ بَيْنِكَ وَأَصْحَابُكَ أَجْمُعِينَ ۖ وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ

وَ يُوكَدُّعَ كُلُّ مَقًّا مِبْحَسَبِهِ ثُمَّ أَعْلَمُ أَنَّ مَحَا رِيبَالْمَسُجْدِالشَّرِيفِ النَّبُوكُ " مُلاَثَةٌ مِحْرابُ النَّبِيِّ عِلْكُ ومِحْرابُ سَيِّدِ نَاعَتْمانَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُ ويعْرابُ السُّلُطَانَ سُلَيَّمَانَ خَانُ العُثْمَانِي وَأَبْوَابُهُ كَخْسَةٌ ۗ بَابُ السَّلاَمِ وبابُ الرَّحْمَةُ وَبَابُ النُّسَاءُ وَبَابُ الْمَجَيْدِي وَبَابُ جَبْرُ يَلَ عَلَيْهِ السَّلْأُمُ ومنارَاتُهُ خَسْنَةُ الْمُنَارَةُ الرَّئيسيَّةُ وَالْمَنَارَةُ السُّلَيْمَانِيةُ وِالْمَنَارَةُ الشُّكيليَّةُ ومنَارَةُ بَابِ الرَّحْمَةِ ومنَارَةُ بابالسَّلاَ مِوقَدْ تُمَّ ولله الْحَمْدُ والْدِنَّةُ ( كِتَابُ الْـكُو كَبِ الْمُضَى في زِيارَةِ النَّبِيِّ سيَّدنا مُعمَّدٍ العرك ) عَلَيْكُ على يَدِمُو لَفِهِ العُبَيْدِ الْحَقِيرَ عَبْدِ القادِر بن مُحَمَّدِ الْحَوَ أرى " الْمَدَنَّى مُدِيرِ مَكْنَبَةَ الْمَرْحُوم شيْتِ إلْإِسْلا م السَّيَّةُ أَحْمَدُ عارِفْ حِكْمَتْ بيك الكائِنةِ بالْمَدِينةِ الْمُنُوَّرةِ على سَا كُنِهَا أَفْضَلُ الصَّلاَةِ والسَّـالام وأساءً لُ الله تعالى مِنَّ فَضْلهِ حُسْنَ ٱلحِّيَامِ والوَفَاةَ عَلَىٰ إِ الإيمان ومَحَبَّة سَيِّدٍ ولَدِ عَدْنان واسألُ اللهُ تعالَى أَنْ يَجْعُلهُ ْخالِصًا لِوجْهِهِ الْـكَرِيْمِ وَأَنْ ۚ يَنْفَعَ بِهِ المُسْلِمِينَ وَأَنْ لَا يَخْلُوَ مِنِهُ ۚ إقلِيمُ ۗ واسْتَغْفُرُ اللهُ العَظِيمِ أُوَّلاً وَآخِرًا ظَا هِرًا وَبَاطِنَا وَأَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ كلُّ ذَنْبِ إِنَّهُ تَوَّابٌ رحِيمٌ وحَسَبُنَا اللهُ وَنِيْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُمَّ أَشْرِبِ الإيمانَ في قَلْبِي كَا أَشْرَبَتُهُ رُوحِي وَلاَ تُعَدِّبُ شَيْمًا مِنْ خَلَتِي بِشَىٰء كَـنّبَنهُ عَلَى فَإِنْكَ قادِر على آمين اللّهُمَّ آمين وكان الفراغُ مَن تَبْييضه في اليَوْم السَّابِع مِن شَهْرِ جُمادَى الآخرة عام أرْبعة وأرْ بَعِينَ بَعْدَ الثَّلَيْمِائة والأَلْف مِنْ هِجْرَة مِن لهُ كَالُ الشّرَف عِلَى بَيْدَة بَهَاوُلُ بُور مِن الرّباسات الهندية في مُدَّة سِياحتى لَهُذَا الْإِفْلَيم عَفَرَ اللهُ لِجامِع وَلوالدّبه و لمشايخه ولقارته وكاتبه والنّاظر فيه ولأمسلمين أجْمعين آمين سُبْحان رَبّك رب العزّة عَايصفُون فيه وللمُسْلمين أجْمعين آمين سُبْحان رَبّك رب العزّة عَايصفُون فيه وسلام على المرّسلين والحمه لله رب العالمين من على المرّسلين والحمه سنة ١٣٤٤ هجرية

## تقاريظ الكوكب المضى في زيارة سيدنا محمد النبي العربي عَلَيْهُ

قال استاذنا شبخ الاسلام والمشلمين ونبراس الزمان وامام المحققين صاحب الفضل والفضيلة الاستاذ الا كبر الشبخ محمد أبو الفضل المالكي شبخ الجامع الازهر حفظه الله ومتعنا برضاه أمين مقرظا لكتابنا هذا \*

## بسم الله الرحمن الرحيم

نحمدك اللهم والحمد منك والبك . ونشكرك شكرا يستوجب المزيد لديك ونصلى ونسلم على سيدنا محمدسيد النبيين وعلى أهله الهادين وصحبه الراشدين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدبن .

(وبعد) فقد اطلعت على الكتاب المسمى بالكوكب المضي فى زيارة النبى محمد العربى لمؤلفه الاستاذ الفاضل والفهامه العالم الشيخ عبد القادر ابن محمد الحورى المدنى فوجدته كتابا نافعا جمع فيه كثيرا من الآثار النبوية فى فضل الزيارة المحمدية وبيان فضل المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم وآداب الزيارة وكثيرا من الادعية التي يقولها الزائر وكيفيتها فجزاه الله خير الجزاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

كتبه محمد أبو الفضل شيخ الجامع الازهر وقال استاذ الشريعة الاسلامية وامام الملة الحنيفية أعظم عظاء العارفين وعين أعيان المحققين صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ محمد بخيت المطيعي الحنني مفتى الديار المصرية سابقا أبقاه الله لنا زخرا آمين «

الحمد لله الذي تنزه عن الشريك في الذات والصفات والافعــال وتقدس وتعالي عن الند وتفرد بالعظمة والجلال وأقام الدليل على حاجة كل ماسواه وافتقاره اليه فربط المسببات بالاسباب وهو الفاعل دون سواه ورب الارباب وهكذا قضت حكمته ان احتياج المكنات للوسائط فىخلقه سنة لالحاجةاليه بل لنقص فيها و لن تجدلسنة الله تبديلا والصلاة والسلام على السان الصدق وترجمان الحقذى المقام الاسمى والواسطة العظمي حقيقة الحقائق سيدا محمد أقرب الخلق الى الخالق سيدنا إحمدوعلىأصحابه بمجوم الهداية وآله ذوى الرواية والدراية ومن تبعهم باحسان حتى أناءاليقين ( وبعد ) فقد اطلعت على الكتاب المسمى بالكوكب المضى فى زيارة النبي محمد العربي لمؤلفه الاستاذ الفاضل واللوزعي الكامل الشيخ عبدالقادر بن محمدالخو ارى المدنى فوجدته جمع جملة عظيمة من الاحاديث والاخبار وسير الصالحين والائمة الاخيار والادلة الصحيحة على مشروعية زيارة الحبيب المصطني وتوسل زائرية بهذا الحبيب لدى السميع القريب وبين فيه مايدل على شرف المدينة المنورة وفضلها زادها الله شرفا وحفظها من شر طوارى. الحدثان ما دام الملوان وأورد على ذلك جملة من الاحاديث الشريف الدالة على ا

ذلك وعلى حث كافة المسلمين على حفظ أهلها واكرامهم وبيان مايلزم مراعاته من الآداب لمن أراد زيارته عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بذلك من الادعية وغير ذلك مما لا يستغنى عنه مسلم بريد الالتجاء الى سيد الاحباب وزيارة أهل البقيع وشهداء أحدومسجد قباء وبيان الآثار المنسوبة اليه عليه الصلاة والسلام الى فوائد جمة تلزم لكل من قصد زيارة سيد الاحباب تقربا بذلك الى رب الارباب طالبا منه غفر ان الذنوب وسترا عيوب ونوال المطلوب والحصول الى المرغوب من حوائج الدنيا والآخرة فلنعم ما صنم وما أعم نفع ما الف وجمع فجزاه الله عن المسلمين خيرا ووفقه لا مثال هذا العمل الباقى فى الدنيا والآخرة انه سميع قريب عجبب الدعاء ونرجو من المؤلف أن بشملنا بدعائه فى سره وجهره خصوصا في ذلك الحرم المنج حرم النبي الشفيع والله الموفق

۱۷ رمضان سنة ۱۳٤٥

مغتى الديار المصريه سأبقأ

محمد بخيت المطيعي الحنني

عُفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين

وقال شيخ الحفاظ والمحدثين وامام الملة وناصر الدين صاحب الانفاس الصادقة والهمم العالية

ذو اليد البيضاء فى المنقول والمعقول الاستاذ صاحب الفضيلة ناشر

العلم بالحرمين الشريفين الشيخ محمد حبيب الله الشنقيطي حفظهالله وأكثر من أمثاله. السمين

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه و كل من بأحسان تلاه ( أما بعد ) فقد اطلعت على هذه الرسالة المسهاه بالكوكب المضى فى زيارة النبي سيدنا محمد العربى فاذ هى جمعت زبدة كثير من المصنفات في فضل الزيارة وفضل المدينة المنورة وساكنها عليه الصلاة والسلام والتوسل به وما ورد فى ذلك من الاحاديث الصحيحة فجزي الله مؤلفها الشيخ عبد القادر بن محمد الحوارى خير الجزاء ونفع برسالته هذه النفع التام العام الى يوم الجزاء \* \* \*

قاله بلسانه وقيده ببنانه خادم نشر العلم بالحرمين الشريفين معدد حبيب الله بن الشيخ سيدى عبد الله بن ما يابى الشنقيطى اقلما المدنى مهاجرا ختم الله له بالايمان فيها آمين فى ثالث عيد الفطر سنة ١٣٤٥

يقول مصححه العبد الفقير الفانى أحمد أبو ريه الحنفي الزرقاني بسم الله الرحمي الرحيم

الحمد لله الذى من علينا بالهداية ورزقنا التوفيق وبين لنا الرشد من الغي وارشدنا الى أقوم طريق والصلاة والسلام على سيدنا محمد الوسيلة العظمى الى الله وعلى آله وصحبه ومن عسك بسنته وهداه (وبعد) فقد

تم بعون الله تعالى طبع الكتاب المسمى بالكوكب المضى فى زيارة سيدنا محمد النبى العربى عليه الجليل صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ عبد القادر بن محمد الحوارى مدير مكتبة شيخ الاسلام عارف حكت بك بالمدينة المنورة بين فيه الا دلة الصحيحة على مشر وعية زيارة سيدالكونين على جميع المسلمين فيه شرف المدينة وفضلها وحقوق جيرانه على جميع المسلمين فياء الكتاب بعون الله تعالى جامعا فى بابه لايستفنى عنه مسلم يريد التقرب إلى الله تعالى بزيارة نبيه على المحرب الله وجامعه خيرا عن الاسلام والمسلمين ونسأل الله تعالى أن لا محرمنا فضل مؤلفاته وبركات دعواته وكان طبعه بالمطبعة المعمورة الكائنة بشارع الترعة البولاة ية لصاحبها ومديرها ( عبد الحميد افندى بهنسى ) فى شهر ذو القعدة سنة ١٣٤٥ هجرية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية

